# المسامون والروم في عصر النبوذ

دراسة في جنور الصراع وتطوره بين المسلمين والبيزنطيين حتى وفاة الرسول



دكتور / عبد الرحمن احمد سالم كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة

# المسلمون والروم في عصر النبوة

دراسة في جندور الصراع وتطوره بين المسلمين والبيزنطيين حتى وفاة الرسول عليه

١٤١٨ هــ٧٩٩١م

ملتزم الطبع والنشر حار الف كر الحربي

۹۶ شارع عباس العقاد ـ مدينة نصر ـ القاهرة ت: ۲۷۵۲۹۸٤ ـ ۲۷۵۲۹۸٤ ٩٥٣,٠٢ عبد الرحمن أحمد سالم.

وسع ۽ س

المسلمون والروم في عصر النبوة: دراسة في جذور الصراع وتطوره بين المسلمين والبيزنطيين حتى وفاة الرسول « المسلمين عبد الرحمن أحمد سالم. - القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٨.

۱۸۸ ص: خ؛ ۲۶ سم .

ببليوجرافية: ص١٥١ ـ ١٦٢.

يشتمل على فهارس.

تدمك : ٥ ـ ٢٠٤٢ ـ ١٠ ـ ٩٧٧.

١ ـ التاريخ الإسلامي. أ\_العنوان.

2 - وليس الطباعة والنشر (معندس /حشاح الشربيني وشركاه) السيدة زينب - القاهرة تركيب - القاهرة 0470A18، نسم الله الأرحم، الأرد تم

﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاًّ مَا عَلَّمْتَنَا ﴾

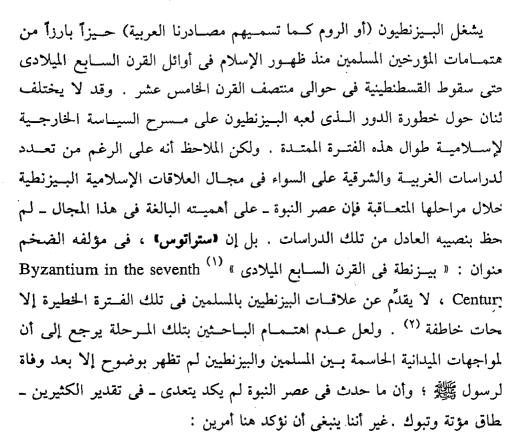

A. N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century (in five volumes), translated into English by Marc Ogilvie - Grant and H. T. Hionides Amsterdam, 1968 - 1980.

<sup>(2)</sup> lbid, vol. I, pp. 309, 312 - 314.

الأول: أن علاقة الرسول بالروم وأحلافهم من عبرب الشام تجاوزت كثيراً أحداث مؤتة وتبوك وكانت لها جذورها وأشكالها المعقدة المتشابكة التي عبرت عن نفسها في صور مختلفة ؛ والثاني : أن علاقات المسلمين بالروم في العصور التالية لا يمكن أن تفهم على وجهها الصحيح إذا نظرنا إليها بمعزل عن منبعها الأول وهو عصر النبوة . فالحق أن هذا العصر يمثل أساس تلك العلاقات جميعا . فليس من المستغرب ـ إذن ـ أن تقع على كاهل الباحثين مهمة أساسية وهي محاولة سَبْرغَوْر تلك العلاقات في حياة الرسول على .

ومنذ كون الإسلام دولته في المدينة كانت ألصق القوى الخارجية به \_ وأقواها أيضاً \_ هي دولة الروم . ولما كان الإسلام في جوهره دين دعوة فقد كان من الطبيعي أن يحاول الرسول نشر دعوته بين كل من استطاع الاتصال بهم ، سواء أكانوا داخل شبه الجزيرة العربية أم خارجها . فماذا كان موقف الروم إزاء دعوة الإسلام ؟ هل عارضوها أو أيدوها أو وقفوا منها موقف الحياد ؟ وهل حاولوا توظيف قوى عرب الشام التابعين لهم لتحقيق أغراضهم ؟ وهل يمكن القول إن مواجهات الرسول على معاروم وأحلافهم \_ وهي التي بلغت ذروتها في مؤتة وتبوك \_ كانت تمثل اتجاها عدوانيا توسعيا من جانب الدولة الإسلامية ، أو كانت هذا البحث وكان لا بد من محاولة التماس إجابات علمية مقنعة لها . وفي سبيل فلك كان علينا أن نتجاوز الوقوف عند ظواهر الأحداث ، وأن نمتحن ملابساتها وخلفياتها ، وأن نقارن بين الروايات العديدة \_ والمتناقضة أحيانا \_ في مصادرنا ؟ وأن نتعرف \_ فوق ذلك \_ على أهم آراء الباحثين المحدثين حول أبرز القضايا المثارة وأن نتعرف \_ فوق ذلك \_ على أهم آراء الباحثين المحدثين حول أبرز القضايا المثارة في هذا البحث وأن نناقشها بموضوعية وصولا إلى الرأى الذي نطمئن إليه .

ويتكون هذا البحث من تمهيد وستة فصول وخاتمة .

أما التمهيد فيتناول - باختصار - حالة الامبراطورية البيزنطية منذ قيامها حتى الفتح الإسلامي مع الإشارة إلى علاقاتها بأهم القوى الخارجية في تلك الفترة ، وخاصة دولة الفرس . ولا شك أن الإلمام الموجز بأحوال هذه الامبراطورية الشاسعة التي قُدِّر للمسلمين أن يحتكوا بها طويلا يعين على مزيد من الفهم لطبيعة المواجهة اللاحقة بين قوتين : أولاهما ناشئة محدودة الحجم والإمكانات وهي دولة المدينة ؛ والثانية كانت تمثل أعظم امبراطورية على الإطلاق عند ظهور الإسلام ، بل ربما قبل ظهوره بطويل .

ويتناول الفصل الأول علاقة عرب الشام والحجاز بالبيزنطيين قبل الإسلام . أما عرب الشام فقد مثلهم «الضجاعه» في البداية ، حيث مارسوا دور السيادة على جميع القبائل العربية هناك ، ثم حل محلهم الغساسنة في القيام بهذا الدور . والحق أن الغساسنة ارتبطوا بالبيزنطيين ارتباطا خاصا وكان لهم إسهام ملحوظ في توجيه الأحداث بالشام ، سواء قبل الإسلام أم بعده ؛ ولذلك حظوا بمزيد من الاهتمام في هذا الفصل . وقد ناقشنا في هذا السياق ما تعرضت له علاقة الغساسنة بالبيزنطيين من صعود وهبوط ، ودور العوامل الدينية في ذلك . كما تحدثنا عن قيادة الغساسنة لعدد مهم من القبائل العربية التي استقرت بالشام مثل خم وجذام وكلب وجهينة وبلي وتنوخ وغيرها ، وكيف كانوا يوجهون جهود تلك القبائل لصالح البيزنطيين . والملاحظ أن هذه القبائل قامت بدور بارز في الصراع المستقبلي بين المسلمين والبيزنطيين .

وأما عرب الحسجاز فقد ناقشنا العلاقات المختلفة التي ربطت بينهم وبين البيزنطيين ، وفي مقدمتها العلاقات التجارية ، وأبرزنا بصفة خاصة دور مكة في هذا المجال . كما تحدثنا عن تطلع البيزنطيين للسيطرة على الحسجاز ؛ إما عن

طريق أحلافهم الأحباش الذين نجحوا في إخضاع جنوب شبه الجزيرة العربية لنفوذهم ، أو عن طريق تجنيد بعض العناصر التي تعمل على تنفيذ مخططاتهم من بين عرب الحجاز . وبما ناقشناه أيضاً في هذا السياق دور الدين في علاقة البيزنطيين بعرب الحجاز ، وقد وضحنا كيف أن البيزنطيين فشلوا في محاولة نشر المسيحية بين الحجازيين ؟ هذا مع ملاحظة أن الحيجازيين كانوا على إلمام بالمسيحية عن طريق رحلاتهم التجارية إلى الشام ، وهي الرحلات التي أسهم محمد عليها بنصيب .

أما الفصل النبانى فقد خصصناه لمناقشة علاقة الرسول بالبيزنطيين منذ البعثة حتى صلح الحديبية عام ٦هـ (٦٢٨م). وقد تحدثنا في بدايته عن المرحلة المكية وعن محدودية علاقة المسلمين بالبيزنطيين خلالها ، ثم أشرنا إلى محدودية تلك العلاقة أيضاً خلال السنوات القليلة التي تلت الهجرة إلى المدينة ، وهي السنوات التي شهدت انشغال الرسول ﷺ بتوطيد أركان دولته الجديدة ومواجهة التهديدات التي تحيط بها من أعدائها في الداخل وعلى رأسهم مشركو قريش .

ولكن الجزء الأساسى فى هذا الفصل يتمثل فى دراسة الحملات الإسلامية الأربعة التى توجهت إلى الشام فى العامين الخامس والسادس للهجرة . وأولى هذه الحملات قادها الرسول رسي الشهم ، وهى غزوة دومة الجندل فى سنة (٥هـ) . أما الحملات الثلاثة الأخرى فقد حدثت فى سنة (٦هـ) ، وقاد اثنتين منها زيد بن حارثة إلى حسمى ووادى القرى على التوالى ، وقاد الأحيرة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل . وقد ناقشنا الملابسات التى أحاطت بهذه الحملات وشرحنا أهدافها ونتائجها ، كما أبرزنا الدور الذى لعبه عرب السام فى تلك المرحلة ـ نيابة عن البيزنطيين ـ فى تضييق الخناق على دولة المدينة ومحاولة إلحاق الأذى بها ، وخاصة عن طريق اللجوء إلى سلاح الحرب الاقتصادية .

ثم يأتى الفصل الشالف ، وقد خصصناه لمناقشة علاقة الرسول بالبيزنطيين من صلح الحديبية حتى سرية مؤتة فى السعام الثامن للهجرة ، وهى فترة تصل إلى عام ونصف تقريباً . وقد توزع اهتمام هذا الفصل بين نقطتين أساسيتين هما :

أولا : كتب الرسول على الملوك والأمراء ؛ وثانيا : علاقته بالقبائل العربية في الشام . وبخصوص النقطة الأولى فقد ناقشنا بصفة خاصة ـ وبقدر من التفصيل ـ كتب الرسول عليه السلام إلى هرقل والمتقوقس وأمراء الغساسنة موضحين ملابساتها ومضامينها وردود أفعالها . وقد كان من الضرورى ـ في هذا السياق ـ أن نناقش ما يثيره بعض الباحثين من شكوك حول وثاقة كتب الرسول إلى الملوك والأمراء بصفة عامة ، وقدمنا من الأدلة ما ينقض هذه الشكوك . أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية ـ وهي علاقة الرسول بالقبائل العربية في الشام في تلك المرحلة ـ فقد أبرزنا محاولاته على لنشر الإسلام بين هذه القبائل وما أظهره بعضها من ردود أفعال حادة تجاه هذه المحاولات ، وما لذلك من دلالات تتصل بالعلاقات الإسلامية البيزنطية . ولعل سرية «ذات أطلاح» ـ التي ناقشناها بقدر من التفصيل في هذا الفصل ـ تمثل قمة ما تعرضت له محاولات الرسول في هذا الميدان من صدّ ومقاومة على يد بعض قبائل الشام في الفترة المشار إليها .

ويتناول الفصل الوابع سرية مؤتة التي تُعدُّ أول مواجهة مباشرة بين المسلمين والبيزنطيين في ميدان القتال . وقد حاولنا في هذا الفصل أن نتبع الجذور الأولى لمؤتة وأن نتعرف على ملابساتها وأهدافها الحقيقية في ضوء هذه الملابسات، مع مناقشة ما يطرحه بعض الباحثين المحدثين من أهداف لا تتسق مع السياق الصحيح لهذه السرية . كما تناولنا أيضاً تطورات معركة مؤتة وحكم الباحثين عليها من منظور النصر والهزيمة وناقشنا أهم نتائجها فيما يتصل بمستقبل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين ، وحللنا في هذا الإطار سرية ذات السلاسل التي حدثت في أعقاب مؤتة بقيادة عمرو بن العاص .

وفى الفصل الخامس الذى أفردناه لغزوة تبوك ناقسنا مقدمات هذه الغزوة والظروف التى أحاطت بها ؛ وفى ضوء ذلك حاولنا أن نتبين أهدافها الحقيقية ، وعرضنا فى الوقت نفسه ما يتردد أحيانا فى المصادر القديمة أو الدراسات الحديثة من أهداف لا تشبت أمام النقد التاريخي . ثم تحدثنا عن ترتيبات الغزوة وتطوراتها، كما ناقشنا الأسباب المحتملة التى جعلت الرسول على يعود من غزوته دون أن يواجه الروم فى الميدان ، وحاولنا أن نستخلص النتائج القريبة والبعيدة لغزوة تبوك التى تُعدُّ أضخم حملات الرسول على الإطلاق .

أما الفصل السادس والأخير فيتناول تطور العلقة بين الرسول والبيزنطيين منذ نهاية غزوة تبوك حستى وفاته على . وقعد أدرنا حديثنا في هذا الفيصل حول نقطتين أسياسيتين : أولاهما مبدى تقدم الدعوة الإسلامية بين عرب السام ، وموقف البيزنطيين من ذلك ؛ والثانية بعث أسامة بن زيد . ففي النقطة الأولى تحدثنا عن إسلام بعض الغيساسنة وعن صدى ذلك عند قومهم ، كما تحدثنا عن إسلام فروة بن عمرو الجذامي أحد عمال الروم بالشام وعن تأثير ذلك على الامبراطور البيزنطي ، كما ناقشنا محاولات البيزنطيين لاختراق الجبهة الإسلامية وتفتيت وحدتها مستعينين في ذلك ببعض رؤوس النفاق كأبي عامر الراهب . أما النقطة الثانية فقد اقتضت منا أن نناقش خلفيات بعث أسامة وأهدافه وأن نرصد تطوراته . ورغم أن الرسول على قبل أن ينجز أسامة مهمته ، بما جعل أسامة لا يتمكن من تحقيق هذه المهمة إلا في خلافة أبي بكر \_ رغم ذلك فقد أدرجنا بعث أسامة ضمن الأنشطة الحربية للرسول ؛ فهو الذي وضع خطة البعث وحدد غايته ولم تتبق لأبي بكر إلا مهمة التنفيذ . وقد ناقشنا في هذا السياق وحدد غايته ولم تتبق لأبي بكر إلا مهمة التنفيذ . وقد ناقشنا في هذا السياق بقدر من التفصيل \_ نتبجة هذا البعث وما تركه من صدى لدى البيزنطيين .

وأخيراً تأتى خاتمة البعث ، وفيها بلورنا أهم ما توصلنا إليه من نتائج .

بعد حديثنا عن أهمية موضوع البحث في مجال الدراسات الإسلامية البيزنطية، وبعد استعراضنا لأبرز النقاط التي اشتملت عليها فصوله، ناتي الآن لمناقشة مصادره الأساسية.

وأول ما نلاحظه في هذا الصدد أن المصادر التي تشكل الأساس الذي يعتمد عليه الباحث في تاريخ العلاقات الإسلامية البيزنطية في تلك الفترة المبكرة تكاد تنحصر في المصادر العربية . والجدير بالإشارة أن المصدرين الأساسيين لعصر هرقل وخلفائه في التاريخ البيزنطي ـ وهما الحولية التي كتبها ثيوفانس Theophanes في أوائل القرن التاسع الميلادي ، والحولية التي كتبها البطريرك نقفور Nicephorus في نفس الفترة تقريباً ـ لا يكادان يوجهان اهتماماً ذا بال إلى علاقات البيزنطيين بالمسلمين في عصر النبوة .

على أن المصادر العربية ـ رغم تنوعها وثرائها ـ لا تقدم للباحث في هذا الموضوع ما يشبع ظمأه تماما ويجيب عن كل تساؤلاته . ثم إن تضارب الروايات التي تقدمها فيما يتعلق بكثير من الحوادث التاريخية المهمة يمثل سمة بارزة من سماتها ويشكّل صعوبة كبرى أمام الباحث ؛ هذا فضلاً عن أساليب التعميم التي تغلب على بعض هذه الروايات . ومن هنا فإن الاستفادة من تلك المصادر على الوجه الأمثل تحتاج إلى معاناة في الموازنة والاستنباط ، وقد يضطر الباحث أحياناً إلى أن يتولى هو بنفسه ملء العديد من الثغرات عند إعادته تركيب الأحداث .

ومن الطبيعى أن تأتى مصادر السيرة المتخصصة على رأس المصادر العربية المتنوعة لهذا البحث. ومع أن سيرة ابن هشام تمثل أهمية لا يمكن إنكارها لاتساعها وشمولها فسإن كتاب المغازى للواقدى يأتى فى الدرجة الأولى من الأهمية. وقد تعاصر الواقدى وابن هشام وإن كان الواقدى أسبق وفاة ، فقد توفى فى سنة ٢١٧هـ أو ٢١٨هـ على رواية

أخرى . والمعروف أن سيرة ابن هشام تلخيص لسيسرة أخرى لم تصل إلينا وهى سيرة محمد بن إسحاق المتوفى سنة ١٥٠هـ .

أما الواقدى فقد استقى مادته العلمية من عدد من الرجال لعل أهمهم موسى ابن عقبة المتوفى سنة ١٥١هـ، ومعمر بن راشد المتوفى سنة ١٥٤هـ، وأبو معشر المتوفى سنة ١٧٠هـ، وقد استفاد البحث كثيراً من مغازى الواقدى لما اشتملت عليه من إضافات مهمة فى كثير من الحملات الستى جرى تناولها ، ونخص منها بالذكر غزوة دومة الجندل فى سنة ٥هـ، وسرية حسمى فى سنة ٦هـ، وسرية ذات أطلاح فى سنة ٨هـ.

وإذا كانت سيرة ابن هشام ومغازى الواقدى تمثلان مصدرين من أهم وأقدم المصادر المتخصصة في السيرة فإن مصادر السيرة المتأخرة لا يمكن إغفالها نظراً لاعتمادها أحيانا على مصادر لم تصل إلينا وهو ما يعطيها قدرا من القيمة . ومن بين هذه المصادر «زاد المعاد» لابن القيم و «جوامع السيرة» لابن حزم و «الروض الأنف في شرح سيرة رسول الله» للسهيلي . ولعل هذا الأخير من أقيم المصادر المتأخرة في السيرة وأنفعها لهذا البحث . وهو في شرح سيرة ابن هشام .

وتُعَدُّ موسوعات الحديث النبوى من بين مصادرنا الأساسية ، ويقف على رأسها الصحيحان : صحيح البخارى وصحيح مسلم ، لمنهجهما التوثيقى المتميز . وتقدم لنا مصادر الحديث مادة غنية تتصل ببعض الموضوعات الأساسية في هذه الدراسة ، مثل كتب الرسول عَلَيْ إلى ملوك العالم وأمرائه ، وسريَّة مؤتة ، وغزوة تبوك ، وغير ذلك .

وترتبط كتب الطبقات وتراجم الصحابة ارتباطاً وثيقاً بموسوعات الحديث النبوى؛ وهي بذلك تحتل مكانا مهما بين مصادرنا حيث تقدم لنا مادة وفيرة حول

<sup>(</sup>۱) للمزيد حول ذلك راجـــع مقدمة مارسدن جونــس لكتـــاب المغازى للواقـــدى ، جـ ۱ ، ص ٢٤- ٢٩ .

الشخصيات التي كان لها دور في المواجهات الإسلامية البيزنطية . ويُعدّ كتاب «الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد ، المتوفى سنة ٢٣٠هـ ، عمدة هذه الكتب جميعا ؛ فهو أسبقها من ناحية ، وأوثقها كذلك ، كما أنه أغزرها مادة ، هذا فضلا عن أنه يبدأ باستعراض ضاف لسيرة الرسول على الله وقد استفاد بحثنا كثيراً من كتاب الطبقات الكبرى . وينعكس التأثير الواضح لهذا الكتاب على كل المصادر اللاحقة في تراجم الصحابة مثل «أسد الغابة» لابن الأثير ، و «الإصابة في تمييز الصحابة » لابن عبد البر .

نأتى بعد ذلك لنوع آخر من مصادر هذا البحث ؛ ويتمثل في الحوليات التاريخية العامة ، كتاريخ خليفة بن خياط ، وتارخ اليعقوبي ، وتاريخ الطبرى ، وتاريخ ابن خلدون ، والكامل لابن الأثير ، والبداية والنهاية لابن كثير ، وغير ذلك مما لا ضرورة لحصره هنا . ويمثل تاريخ الطبرى ، المتوفى سنة ٢١٠هـ ، أهمية خاصة بين المصادر التاريخية العامة ، نظرا لثراء مادته العلمية وتعدد مصادره . ورغم اتفاق الطبرى مع ابن إسحاق والواقدى في الكثير فإنه يضيف جديدا إلى ما قدماه . وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى تاريخ خليفة بن خياط المتوفى سنة ٢٤٠هـ ، وتاريخ اليعقوبي المتوفى حوالى سنة ٢٧٠هـ ، فكلاهما ـ رغم اختصاره ـ يقدم في كثير من الأحيان مادة مستقلة جديرة بالاعتبار .

ومن المصادر الأساسية أيضاً كتب الفتوح وما يتصل بها من تاريخ البلدان وجغرافيتها . ويبرز في هذا الإطار كتاب دفتوح البلدان، للبلاذري المتوفى سنة ٢٧٩هـ ، وكتاب دفتوح مصر وأخبارها، لابن عبد الحكم المتوفى سنة ٢٥٧هـ . وهذا الأخير يقدم لنا أو في مادة عن كتاب رسول الله على الله المقوقس وردود أفعاله . على أننا ينبغي ألا نغفل في هذا السياق موسوعتين جليلتين هما دمعجم البلدان، لياقوت الحموى المتوفى سنة ٢٦٦هـ ، و «تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر المتوفى سنة ٢٥٦هـ ، و المايخ مدينة دمشق، لابن عساكر المتوفى سنة ٢٥٠هـ . أما معجم البلدان فلعله أكثر الكتب في بابه شمولاً

واستيعاباً ، وهو يقدم لنا نبذة جغرافية تاريخية عن معظم المدن والأماكن التر تعاملنا معها خلال هذا البحث . وأما تاريخ مدينة دمشق فإن ابن عساكر يتحدث في المجلد الأول منه حديثا مسهبا عن فتوح الشام ، وهو يتناول في ثنايا ذلك بتفصيل قد لا يوجد في سواه بداية احتكاك المسلمين بالشام في عصر الرسول بيضي فمن بين المباحث المفصلة في هذا المجلد الأول باب عنوانه : «سرايا رسول الله على إلى الشام وبعوثه الأوائل وهي غزوة دومة الجندل وذات أطلاح وغزوة مؤتة وذات السلاسل » ، ويقع في ثلاث وعشرين صفحة ؛ وباب آخر عنوانه : «غزاة النبي على بنفسه تبوك وذكر مكاتبته ومراسلته منها الملوك » ، ويقع في خمس عشرة صفحة ؛ وباب ثالث عنوانه : « ذكر بعث النبي على أسامة بن زيد قبل الموت وأمره إياه أن يشن الغارة على مؤتة ويُبني وآبل الزيت » ، ويقع في خمس صفحات . ولكن إذا كان تاريخ ابن عساكر ينطوى على منجم غنى بالمادة المتاريخية فإن على الباحث أن يقوم بمهمة الفحص الدقيق لهذه المادة المتضاربة أحياناً حتى يعرف ما يأخذ منها وما يدع .

وينبغى أن نشير أيضاً فى هذا السياق إلى المصادر المتخصصة فى أنساب العرب حيث يقدم بعضها مادة أساسية لهذه الدراسة . ولعل كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذرى أجدر هذه المصادر بالاهتمام ؛ ذلك أن مؤلفه يقدم فى ثنايا حديثه عن الأنساب إشارات مهمة تتعلق بكثير من المسائل التى أثرناها فى هذا البحث ، كعلاقة المسلمين بالقبائل العربية فى الشام ، وكتب الرسول على الملوك ، والملابسات التى أحاطت بغزوة تبوك ، وسرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، وبعث أسامة . . . وغير ذلك من الموضوعات التى يضيف فيها البلاذرى أحيانا ما يجعل من كتابه المذكور مصدراً لا يسوغ تجاهله .

يبقى أخيراً أن نتحدث عما يمكن أن نسميه بالموسوعات التاريخية ؛ وهي المصادر التي تدور حول المعارف التاريخية العامة . ويبرز في هذا المجال كتاب

"المحبّر» لمحمد بن حبيب المتوفى سنة ٢٤٥هـ، وكتاب "المعارف» لابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦هـ، وكتاب "التنبيه والإشراف» للمسعودى المتوفى سنة ٢٤٦هـ. ورغم الأهمية الكبيرة التى تمثلها هذه المصادر بالنسبة لموضوعنا فإن كتاب "المحبّر» من بينها يحتل مكانة خاصة ؛ فهو أقدم هذه المصادر وأغناها بالمادة التاريخية اللازمة ، ثم إن مؤلفه محمد بن حبيب كان \_ كما يصفه بعض المؤرخين \_ "حافظا متقنا صدوقا ثقة » (١) . وقد أفدنا من كتاب "المحبر» في غير موضع ، وخصوصا عند حديثنا عن علاقة الضجاعمة والغساسنة بالبيزنطيين ، وعن وضع المسيحية في قريش قبل الإسلام وعلاقة البيزنطيين بها ، وعن بعض الغزوات والسوايا في بلاد الشام كغزوة دومة الجندل وسرية ذات أطلاح ، وعن كتب الرسول عليهم الملوك

وربما جاز لنا هنا أن نشير إشارة سريعة إلى كتاب آخر لابن حبيب ليس من كتب الموسوعات ولكنه من المصادر المتخصصة . وهو كتاب «المنمق في أخبار قريش» . وقد أفدنا من هذا الكتاب بصفة خاصة عند حديثنا عن علاقة عثمان ابن الحويرث بالبيزنطيين وعن محاولة هؤلاء نشر المسيحية في مكة قبل الإسلام .

#### \* \* \* \*

فهذا تحليل موجز لأهم المصادر التي اعتمد عليها هذا البحث . وإنا لنامل أذ نكون قد وُفِّقنا \_ في حدود المادة المتاحة \_ إلى تقديم تصور صحيح عن العلاقات الإسلامية البيزنطية في مرحلة من أخطر مراحل تاريخها الطويل .

#### والله من وراء القنصد.

د / عبد الرحمن سالم

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ، جـ ۲ ، ص ۳۲۱ .

# تحکير

### يتناول ـ باختصار ـ حالة الامبراطورية البيزنطية وعلاقتها بأهم القوى الخارجية حتى الفتح الإسلامي

لم يمض على ظهور الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي إلا فترة وجيزة حتى أصبح الصراع بينه وبين الدولة البيزنطية (التي تعرفها مصادرنا باسم دولة الروم) سلسلة متصلة الحلقات لم تصل إلى نهايتها إلا بسقوط القسطنطينية على يد محمد الفاتح في سنة ١٤٥٣م. فقد دام الصراع - إذن - بين القوتين العظميين أكثر من ثمانية قرون كان ميزان القوى خلالها يتأرجح بين هذا الجانب أو ذاك والحق أن هذا الصراع بين الدولة الإسلامية والامبراطورية البيزنطية أصبح جزءا لا يتجزأ من نسيج التاريخ الإسلامي خلال تلك القرون الطويلة بحيث أصبح يتعذر على الدارس فهم كثير من جوانب تاريخنا دون إلمام كاف ببعض الجوانب البيزنطي في بعض جوانه جزءاً من دراسة التاريخ الإسلامي .

وبما يعين على فهم حقيقة هذا الصراع وأبعاده وتطوراته فهم جذوره الأولو ودوافعه الحقيقية وفهم الظروف التاريخية التي نشأ فيها . ومن هنا كان لا بد مر التعرف الموجز على تطور الأوضاع السياسية للدولة البيزنطية حتى الفت الإسلامي .

والمعروف أن التاريخ العملى للدولة البيزنطية يبدأ في سنة ٣٣٠م وذلك حين افتتح الامبراطور قسطنطين الأكبر العاصمة الجديدة للدولة الرومانية ، وهي تلك التي بناها على ضفاف البسفور على أنقاض مدينة بيزنطة القديمة (١) . وقد بدأ

 <sup>(</sup>١) كانت بيزنطة مستعمرة إغريقية قديمة تأسست قبل الميلاد باكثر من ستمة قرون . وقل شهدت عصورا من الازدهار في مسراحلها الأولى رغم تعسرضها لهمجمات الأعداء وبالذات من ملوك الفسرس ، ثم =

البناء في نوفمبر سنة ٣٢٤م وتم افتتاح العاصمة الجديدة رسميا في الحادي عشر من مايو سنة ٣٣٠م (١).

وهكذا حلت العاصمة الجديدة للدولة الرومانية محل العاصمة القديمة «روما» فسماها قسطنطين «روما الجديدة». وفي هذه التسمية ما يشير إلى أن قسطنطين لم يرد بنقل العاصمة أن يضع حدا لوجود الامبراطورية الرومانية ، بل إنه أراد ، بالأحرى ، أن يجدد شبابها ويضمن استمرارها وصمودها لعوامل التحدى ؛ وذلك بأن يهيئ لها عاصمة أكثر تلبية لحاجات الامبراطورية من العاصمة القديمة (۲). فلم يكن هدف قسطنطين اذن ان يجعل من مدينته عاصمة لامبراطورية جديدة ؛ ولكن أن يجعل منها عاصمة جديدة لامبراطورية قديمة (۳). والجدير بالملاحظة أن الاسم الذي أطلقه قسطنطين على عاصمته وهو «روما الجديدة» لم يُقدر له البقاء وحل محله الاسم الذي ظل يستخدم طوال حياة الامبراطورية وهو القسطنطين.

وإذا كان إنشاء القسطنطينية يمثل حدثا من أهم الأحداث في عهد قسطنطين الأكبر فإن هناك حدثا لا يقل أهمية عنه وهو اعتناق الامبراطور للمسيحية واتخاذها

<sup>=</sup> خضعت فى النهاية لروما ، ولكنها تعرضت للدمار أكثر من مرة نتيجة الحروب الأهلية داخل الامبراطورية الرومانية أحيانا وغارات القوط أحيانا أخرى حتى جاء قسطنطين الاكبر فاعاد بناءها وجعلها مقرا لمملكته . انظر : الامبراطورية البيزنطية ، تأليف أومان ، تعريب د/ مصطفى طه بدر . طبعة دار الفكر العربي \_ القاهرة ١٩٥٣م . من ص ٢ إلى ١٣ .

<sup>(1)</sup> G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State, translated from the German by J. Hussey. Oxfrod, 1968, p. 44.

م العاصمة الجديدة عند نقطة التقاء قارة آسيا وأوروبا ، ويحيط بها من الشرق مضيق البسفور ، ومن شمال القرن الذهبى ، ومن الجنوب بحر مسرمرة . وقد أضفى هذا الموقع على القسطنطينية أهمية حربية وتجارية . ويضاف إلى ذلك أن القسطنطينية بحكم قربها من المراكز الهامة للثقافة الهيلينية أتيح لها أن تحتل مكانة ثقافية متميزة . انظر :

Ostrogorsky, op. cit., p. 45; A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, Wisconsin, 1952, p. 60.

<sup>(3)</sup> R.H.C. Davis, History of Medieval Europe, Longman, 1988, P.9.

دينا رسميا للدولة (١). ولسنا هنا بصدد مناقشة الدوافع التي أدت إلى هذا التحول ولا مدى إخلاص قسطنطين في موقفه ذلك (٢)، ولكننا نقرر حقيقة يكاد يتفق عليها الباحثون وهي أن اعتناق قسطنطين للمسيحية وما تلاه من بناء العاصمة الجديدة كان نهاية مرحلة متميزة في تاريخ الدولة الرومانية ونقطة البداية لما أطلق عليه بعد ذلك تاريخ الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية .

ويلاحظ بعض الباحثين بحق أن الفترة الممتدة من حكم الامبراطور قسطنطين الأكبر إلى حكم الامبراطور هرقل (الذى تولى في سنة ١٦٠م) تمثل مرحلة تكوينية في تاريخ الامبراطورية البيزنطية (٣). فيخلال هذه الفترة أخذت الامبراطورية تخلص نفسها تدريجيا من المصالح والارتباطات الغربية وتتجه نحو الشرق لتصبح في النهاية امبراطورية شرقية محددة الملامح (٤).

ويمكننا تقسيم هذه الفترة ، التي استمرت حوالي ثلاثة قرون ، إلى مرحلتين اساسيتين : المرحلة الأولى تبدأ بحكم قسطنطين الأكبر (٣٢٤ ـ ٣٣٧م) وتنتهى بنهاية عهد الامبراطور زينون في سنة ٤٩١م . أما المرحلة الثانية فتبدأ بحكم الامبراطور أناستاسيوس الأول سنة ٤٩١م وتنتهى بظهور موجة الفتح الإسلامي في عهد هرقل في الربع الثاني من القرن السابع الميلادي .

والجدير بالملاحظة أن الامبراطورية الرومانيسة خلال المرحلة الأولى المشار إليها

<sup>(</sup>۱) يختلف المؤرخون حول تاريخ اعتناق قسطنطين للمسيحية . على أن الراجع أن تنصره يرجع إلى احتلاله لروما في سنة ٣١٢م . انظر : الامبراطورية البيزنطية ، تأليف نورمان بينز ، ترجمة د/ حسين مؤنس والاستاذ محمود يوسف رايد . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١٩٥٠ ، ص ٨ ، ٩ وانظر أيضاً : Ostrogorsky , op . cit. , p. 47

<sup>(2)</sup> Vasiliev, op. cit., pp. 45 - 50; Ostrogorsky, op. cit., p. 46.

<sup>(3)</sup> Moss, in his article, "The History of the Byzantine Empire: an outline", published in "Byzantium", ed. by N.H. Baynes and H. Moss (Oxford, 1953), pp. 3f.

<sup>(</sup>٤) وبما يذكره جورج أوستروجرسكى Ostrogorsky في هذا الصدد أن عهد هرقل يمثل بدايــة التاريخ البيزنطي الحقيقي . انظر : . History of the Byzantine State, p. 106

ظلت تمثل امبراطورية واحدة حتى أواخر القرن الرابع الميلادى ، أو بالتحديد عند وفاة الامبراطور ثيودوسيوس الأول في سنة ٣٩٥م ، حيث تقاسم الامبراطورية بعده ابناه أركاديوس "Arcadius" وهونوريوس "Honorius" ، فكان الجزء الشرقى من نصيب الأخير (١) . وقد كان ذلك خطوة مؤكدة نحو مريد من التحديد لملامح الامبراطورية الرومانية الشرقية أو الامبراطورية البيزنطية .

ولعل أهم ما يمين تلك المرحلة الأولى أنها كانت فترة مواجهات دامية بين الامبراطورية الرومانية وبين العناصر الهمجية التي كان أبرزها قبائل الجرمان والهون (٢) وقد نجحت إحدى القبائل الجرمانية ، وهم القوط ، في سنة ٤٧٦م في

<sup>(1)</sup> Vasiliev, op . cit., p. 88.

<sup>(</sup>٢) نزحت قبائل الجرمان من شمال أوروبا ، وبالذات اسكندناوه . ومن أهم فروعها المتعددة القوط الشرقيون Ostrogoths ، واللمبارد والوندال والبرجنديون والفرنجة الشرقيون Ostrogoths ، والانجلوسكسون . ولكن القوط كانوا مصدر الخيطر الأول على الامبراطورية خيلال تلك الفترة بالتحديد . ورغم كثرة الضربات التي سددها القوط ضد الامبراطورية في تلك المرحلة فلا شك أن أخطرها على الإطلاق تمثل في استيمائهم على روما عاصمة الجناح الغربي للامبراطورية الرومانية ، وذلك في سنة ٤٧٦م تحت قيادة الزعيم القوطي أودوف كار Odovacar ، وكان ذلك بداية انهيار الجناح الغربي من الامبراطورية الرومانية .

وقد استطاع الوندال أن يسيطروا على إفريقية في سنة ٢٩٤م . كما تمكن الفرنجة من السيطرة على الأجزاء الشمالية من بلاد الغال «فرنسا» . وكان الانجلو \_ سكسون قد بدأوا يستقرون في بريطانيا .

فقد مثلت العناصر الجرمانية \_ إذن \_ خطراً حقيقياً على الدولة الرومانية في القرنين الرابع والخامس على استولت عليه من أملاكها ، وخاصة في الجانب الغربي أو الاوروبي .

أما الهون فإنهم ينتسمون إلى أصل مغولى ، وقد نزحوا من وسط آسيا بحثا عن الرزق فى الاقاليم الخاضعة للدولة الرومانية بشقيها الشرقى والغربى وأخذوا يشكلون تهديداً خطيراً لامنها . وكان أعظم قائد للهون خلال تلك المرحلة هو أتيلا Attila الذي عاث فسادا فى شبه جزيرة البلقان ، كما توجّه بحملاته إلى بلاد الغال وإيطاليا . ولكن وفاته فى سنة ٤٥٤م أدت إلى توقف تلك الغارات نهائياً وإلى اضمحلال امبراطورية الهون .

حول الهجمات التى تعرضت لها الامبراطورية الرومانية على يد عناصر الجرمان والهون فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين ارجع إلى : الامبراطورية البيزنطية ، تاليف أومان ، ص ٣٢ وما بعدها ؛ والمسلمون والجرمان ، للدكتور إبراهيم أحمد العدوى ، ص ١٥ وما بعدها . وارجع أيضاً إلى : =

الاستيلاء على مدينة روما ، العاصمة القديمة للامبراطورية الرومانية .

أما المرحلة الفانية التي تبدأ بحكم الامبراطور أناستاسيوس الأول في سنة الموعم وتنتهي بظهور موجة الفتح الإسلامي في عهد هرقل فقد شهدت تطوراً هائلاً في تاريخ السدولة الرومانية . وقد أخذ الامبراطور أناستاسيوس الأول (٤٩١ عـ ١٨٥م) بيد بيزنطة إلى القرن السادس الميلادي ، وهو القرن الذي القي على عاتق الامبراطورية البيزنطية مهمة الحفاظ على التراث الروماني والدفاع عن الحضارة الرومانية باعتبارها الوريث الذي لا ينازع للامبراطورية الرومانية التي انهار شقها الغربي في سنة ٢٧٤م كما أشرنا .

هذا ؛ وقد مرت العلاقة بين الدولة البيزنطية ومنافستها العظمى دولة الفرس خلال عهد أناستاسيوس الأول بمرحلة من التوتر الحاد أدت إلى اشتعال حرب واسعة بين الطرفين في سنة ٢٠٥٩ كان مسرحها أرمينيا وبلاد الجزيرة ، وذلك خلال حكم الامبراطور الفارسي قباذ (٤٨٧ ـ ٥٣١م) . وهذه المواجهة التي جاءت بعد فترة سلام طويلة بين الجانبين ( من سنة ٢٢١ إلى سنة ٢٠٥٩) انتهت أيضاً بعقد سلام بينهما فني سنة ٥٠٥م ، ولكنه لم يدم طويلاً ، حيث استغل أناستاسيوس فرصة انشغال قباذ بمشاكله إلخارجية فبدأ يشن الغارات على الحدود الفارسية ، وكان ذلك بداية لمرحلة أخرى من المواجهات بين البيزنطيين والفرس استمرت حتى الفتح الإسلامي رغم ما كان يتخللها أحيانا من فترات سلام مؤقتة بين الجانبين (١) .

H. Moss, "The Formation of the East Roman Empire 330 - 717", an article = published in "The Cambridge Medieval History", vol. Iv, part I, Cambridge, 1966, pp. 27 f. See also, Davis. op. cit, pp. 24 ff.; Ostrogorsky, op. cit; pp. 55 ff.

P. Sykes, A History of Persia (London, 1958), vol. I; pp. : مزيد من التفاصيل انظر (١) 444 ff .

كما تعرضت الامبراطورية البيزنطية في عهد أناستاسيوس الأول أيضاً لتهديد جديد مصدره البلغار والسلاف (الصقالبة) ؛ وهو التهديد الذي سوف يتصاعد فيما بعد ، وخصوصاً من جانب الصقالبة ، ليصبح مشكلة حقيقية أمام الامبراطور جستنيان وخلفائه . وهذا ما حدا ببعض المؤرخين لأن يعتبروا عصر أناستاسيوس مجرد مقدمة لما يمكن أن يسمى بالفترة السلافية في شبه جزيرة البلقان (١) .

وقد استطاعت العناصر الجرمانية أن تدعم وجودها داخل الامبراطورية في عهد أناستاسيوس الأول ، وخاصة القوط في إيطاليا ، والفرنجة في بلاد الغال (فرنسا) (٢) .

وهكذا كان وضع الامبراطورية الـرومانية في مطلع القرن السادس الميلادي شديد الحرج ، حيث تكالبت عليها قوى مختلفة لتقتطع أجزاء رئيسية من كيانها المترامي الأطراف .

وعند وفاة أناستاسيوس الأول في سنة ١٥م اعتلى العرش بعده جستين الأول المعروف باسم جستين الأكبر "Justin the Elder". وقد ابتدا بحكمه عصر الأسرة المعروفة في التاريخ البيزنطي باسم «أسرة جستنيان». وجستنيان هو ابن أخت جستين ، وكان صاحب النفوذ الأكبر في عهد خاله ؛ فالمعروف أن جستين هذا كان جندياً أمِّياً لا يكاد يحسن التوقيع باسمه (٣). وقد حدث خلال حكم جستين أن غزا الأحباش اليمن (سنة ٢٥م) بتشجيع من جستين نفسه . وكان الأحباش أحلاف بيزنطة . وقد كان سبب هذا الغزو ما قام به الملك اليهودي الحميري ذو من ضد نصاري اليمن من اضطهاد وتنكيل بهدف التمكين لليهودية هناك . وقد

<sup>(1)</sup> Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 115.

<sup>(2)</sup> Ibid, pp. 110 - 111.

لخر أيضاً : المسلمون والجرمان ، للدكتور إبراهيم العدوى ، ص ٣٧ ـ ٣٩ .

<sup>)</sup> الامبراطورية البيزنطية ، تأليف أومان ، ص ٥٦ .

نجح الأحباش في مهمتهم واستردوا المسيحية في اليمن (١).

أما على الجبهة الفارسية فقد استمر جستين على سياسة سلفه العدائية ضد فارس ، فنشبت الحرب بين الجانبين في سنة ٢٤٥م واستمرت عدة سنوات بعد تولى جستنيان الحكم ، وكانت تدور حول الحدود في أرمينيا وبلاد الجزيرة ، وكانت الكفة الراجحة فيها بوجه عام في جانب الفرس (٢).

والملاحظ على أية حال أن جستين ـ خلال حكمه الذى استمر تسع سنوات ـ لم يترك بصمات واضحة فى التاريخ البيزنطى سوى أنه كان « الواسطة فى وضع أكبر حاكم منذ موت قسطنطين على عرش الشرق » ؛ فقد مات جستين فى سنة ٥٢٧م دون أن يُعقب ، وأوصى بالعرش من بعده لابن أختمه جستنيان الذى كان فى الخامسة والأربعين من عمره حينذاك (٣).

وقد كان جستنيان هذا ، الذي يعرف باسم جستنيان الأول أو الكبير ، على قدر عال من الشقافة والذكاء والتجربة والطموح . والواضح أن شخصيته طغت على القرن السادس كله في بيزنطة ؛ فقد حكم ثمانية وثلاثين عاما (٥٢٧ ـ على القرن اللإضافة إلى أنه كان القوة المحركة للأحداث خلال حكم سلفه جستن (٤) .

وأبرز ما يوصف بم عصر جستنيان هو أنه عمر الاسترداد . ذلك أن هذا الامبراطور وجه جهده الأكبر لاستعادة الأقاليم الغربية من الامبراطورية الرومانية ،

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التضاصيل ارجع إلى : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ، جـ ٣ ، ص ٥٧) وما بعدها .

S Trimingham, Christianity among the Arabs in pre Islamic: وانظر أيسفيا Times (Librairie du Liban, 1979), p. 289 f.; 294 ff.

<sup>(2)</sup> P. Sykes, A History of Persia, pp. 444 - 446.

<sup>(3)</sup> D. M. Nicol, "Justinian I and his Successors, in "Byzantium: An Inroduction", (Oxfrod, 1981), p. 17.

<sup>(</sup>٤) الأمبراطورية البيزنطية ، تأليف أومان ، ص ٥٢ .

وهى تلك الأقاليم التى تمثل أهمية خاصة للامبراطورية والستى استطاعت العناصر الجرمانية السيطرة عليها قبل ذلك . وقد نجح جستنيان فى مهمته نجاحاً باهرا فاستعاد إيطاليا ومعظم شمال إفريقيا وجزءاً من إسبانيا ، وأصبح البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى بحيرة رومانية (١) .

ولكن الملاحظ أن الحروب الاستردادية التي قام بها جستنيان في الجبهة الغربية كانت على حساب أمن الامبراطورية في مناطق أخرى ، وخاصة في الجبهة الشرقية والشمالية . وقد اضطر جستنيان ـ نتيجة هذه الحروب ـ أن يعقد صلحاً جدده أكثر من مرة مع امبراطور الفرس العظيم كسرى أنوشروان (الذي حكم من سنة ١٣٥ إلى سنة ٥٧٩م) . وفي سنة ٢٦٥م اتفق الطرفان على عقد صلح مدته خمسون عاماً كان من بين شروطه أن تدفع بيزنطة مبلغاً سنوياً مقداره ثلاثون الف قطعة ذهبية لدولة الفرس (٢) .

أما في الجبهة الشمالية فقد مثل السلاف (الصقالبة) على وجه الخصوص خطراً حقيقياً على الامبراطورية البيزنطية في عهد جستنيان ؛ حيث أخذوا يعبرون «الدانوب» كل عام تقريباً بأعداد ضخمة ويتوغلون داخل الاقاليم البيزنطية محطمين كل شيء في طريقهم . بل إنهم أخذوا يهددون العاصمة ذاتها (٣). ورغم أن قوات جستنيان حاربتهم بضراوة ونجحت أحيانا في إرغامهم على التقهقر فإنها لم تتمكن من وضع نهاية حاسمة لتهديداتهم نظرا لأن الغرب كان يحظى بالقدر الأكبر من الجهد العسكري لجستنيان . وقد ظل الصقالية يمثلون خطرا متصاعدا في وجه الامبراطورية حتى نجحوا في عصر لاحق في أن يستقروا نهائياً في شبه جزيرة البلقان (٤) .

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky, op. cit, p. 71

ظر أيضاً : العالم البيزنطي ، تأليف هسي ، ترجمة د/ رأفت عبد الحميد ، ص ١١١ .

<sup>(2)</sup> Sykes, op. cit, pp. 451 - 454; cf. Bury, A History of the Later Rom Empire, vol. II, pp. 79 ff.

<sup>(3)</sup> Vasiliev, op . cit, p. 140.

<sup>(4)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 72

هكذا يمكن القول إن نجاح جستنيان في الجبهة الغربية جاء على حساب فشله في الجبهة الشرقية والشمالية . ويكاد المؤرخون المحدثون يجمعون على أن النجاح الذي أحرزه جستنيان في الغرب كان نجاحا صوريا يحمل في طياته بذور الدمار . فقد أراد جستنيان \_ كسما يقول «أوستروجرسكي» \_ « أن يجعل من حكمه بداية عصر مزدهر في دولة الروم فكان نهاية عصر مزدهر » (١) ؛ وما ذلك إلا لأنه مهد السبيل لتدهور الامبراطورية بتوريطها في حروب استنزافية أنهكت اقتصادها ولم نعد عليها بكبير جدوى فضلا عن أنها أحدثت دماراً مروعاً في البلاد المفتوحة (٢).

على أن أعظم ما خلّد اسم جستنيان الأول في التاريخ أمران: أولهما عمله القانوني العظيم المتمثل في إعادة تنسيق وتنقيح القانون الروماني القديم وإخراجه في شكل موسوعي عملى يلبي حاجات العصر فأصبح يحتل عند الأجيال التالية مكانة متميزة في التسريع جعلته يوصف بأنه «أبو القانون» (٣). أما الأمر الثاني فيتمثل في إنجازاته المعمارية الرائعة التي يُعد أبرزها بلا جدال إعادة بنائه لكنيسة «آيا صوفيا Hagia Sophia» (٤) في القسطنطينية ، التي ما زالت حتى يومنا هذا تحتل مكانا بارزا بين روائع التحف المعمارية في العالم ، وهي الآن مسجد السلطان محمد الفاتح باستانبول (٥).

توفى جستنيان فى سنة ٥٦٥م فى سن الشالئة والشمانين . وقد تعاقب على عرش الامبراطورية البيزنطية بعد وفاته حتى تولى هرقل فى سنة ١٦٠م أربعة أباطرة : أولهم جستين الثانى أو الأصغر " Justin the Younger " (٥٦٥ ـ ٥٧٨م) الذى شهد حكمه مولد الرسول محمد عليه فى عام ٥٧٠ (أو ٥٧١م) ، وهو

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky, Loc. cit.

<sup>(2)</sup> Davis, History of Medieval Europe, p. 57.

<sup>(</sup>٣) انظر : الامبراطورية البيزنطية ، تاليف أومان ، ص ٨٧ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ومعناها : الحكمة المقدسة في اللغة اليونانية .

<sup>(5)</sup> See Philip Whitting in his article "Byzantine Art and Architecture", published in "Byzantium: an Introduction" (Oxford, 1981), p. 146 f.

المعروف باسم «عام الفيل» ؛ كما شهد حكمه في العام ذاته محاولة غزو الأحباش للكعبة من مستعمرتهم في اليمن بقيادة «أبرهة» وهي المحاولة التي انتهت بالفشل والتي أشار إليها القرآن الكريم في سورة الفيل (١) . ولم يطل حكم الأحباش لليمن بعد هذا الحادث ؛ فقد استنجد عرب اليمن - بـزعامة سيف بن ذي يزن بالفرس لمساعدتهم على التخلص من نير الأحباش الذين بدأ غزوهم لليمن في سنة بالفرس لمساعدتهم على التخلص من نير الأحباش الذين بدأ غزوهم لليمن في سنة الفرس كسرى أنوشروان بهذه الفرصة ورأى فيها خير وسيلة للقضاء على إحدى مناطق النفوذ البيزنطي بالقرب من حدوده . ومن هنا أرسل في عام ٥٧٥م حملة الي اليمن قبضت على نفوذ الأحباش بها ومكنت للنفوذ الفارسي هناك . وقد ظلت اليمن تخضع لسلطان الفرس منذ ذلك الحين حتى الفتح الإسلامي (٢).

أما ثانى الأباطرة الذين تولوا الحكم بعد وفاة جستنيان وقبل مجيئ هرقل فهو طيباريوس قسطنطينوس Tiberius Constantinus المعروف باسم طيباريوس الأول (٥٧٨ ـ ٥٧٨م)، وقد كان يعمل رئيساً لحرس القصر في عهد سلفه جستين الثاني، وكان من ألصق الناس به (٣). ثم تولى بعده موريس Maurice الذي يكاد يجمع المؤرخون على أنه كان من أعظم حكام تلك الفترة (٤). وقد ظل موريس يجمع المؤرخون على أنه كان من أعظم حكام تلك الفترة (٤). وقد ظل موريس في منصبه عشرين عاماً (٥٨١ ـ ٢٠٢م)، ثم ثار عليه الجند بزعامة ضابط صغير الرتبة يُدْعَى فوكاس Phocas، فأمر هذا بقتل موريس، ثم نصبه الجند امبراطورا في سنة ٢٠٢م. وقسد استمر فوكاس في الحكم حتى ثار عليه هرقل

<sup>(</sup>۱) سورة رقم [۱۰۵]. وحول محاولة أبرهة غزو مكة انظر : ۱۳۰ . ولمناقسة الأراء المختلفة حول حملة 64 وانظر أيضاً : تاريخ الطبرى ، جـ ۲ ، ص ۱۳۰ . ولمناقسة الأراء المختلفة حول حملة أبرهة وتاريخها انظر : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ، جـ ۳ ، ص ۱۳۹ . Hitti, History of the Arabs, p. فاريخ الطبرى ، جـ ۲ ، ص ۱۳۹ وما بـ عدها وانظر أيضاً : Hitti, History of the Arabs, p.

Hitti, History of the Arabs, p. : قاريخ الطبرى ، جـ ٢ ، ص ١٣٩ وما بـ عدها وانظر أيضاً ؛ 65 f.

الامبراطورية البيزنطية ، تأليف نورمان بينز ، ص ٤٨ .

Ostrogorsky, op. cit, p. 80, Nicol, op. cit., p. 29; Vasiliev, : انظر على سبيل المثال (٤ op. cit., p. 169 .

وخلعه وقتله في سنة ٢١٠م ، وبدأ بذلك حكم أسرة جديدة في التاريخ البيزنطي كان عصرها حافلاً بكبار الحوادث وهي أسرة هرقل .

وقد تكالب على الامبراطورية البيزنطية \_ خلال الفترة الممتدة من وفاة جستنيان الأول حتى تولى هرقل \_ عدد من الخصوم الآلداء الذين مثلوا تهديدا حقيقيا لأمنها وسلامتها ، وهم اللمبارد (1) ، والآفار (1) ، والصقالبة (1) ، والفرس . ولكن

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 172; Bury, A History of the Later Roman Empire, vol. II, p. 160 ff.

<sup>(</sup>۱) اللمبارد إحدى القبائل الجرمانية العديدة . وكانوا يقيمون في الجرء الأوسط من حوض الدانوب في هنغاريا . وقد استطاعوا في سنة ٢٥م أن يكونوا مملكة لهم في شمال إيطالسيا بزعامة مسلكهم البوين Alboin وخلعوا اسمهم على تلك المنطقة التي عرفت باسم المبارديا» . وقد عجر الأباطرة البيزنطيون عن القضاء على مملكة اللمبيارد ، ولم ينجح في ذلك إلا ملوك الفرنجة بعد قيامها بأكثر من قرن ونصف . راجع : الامبراطورية البيزنطية ، تأليف أومان ، ص ٩٠ ـ ٩١ وانظر أيضاً :

<sup>(</sup>٢) الأفار سلالة بدوية تترية من آسيا الـوسطى . وقد ظهروا كقوة مؤثرة في الساحة البيزنطية في عـصر جستنيان ، ولكن جستنيان استطاع ان يروضهم ويستخدهم حلفاء له ضد أعدائه الكثيرين . ثم بدأ الأفار يطمعون في اتخاذ موطن دائم لهم في الجزء الجنوبي من حوض الدانوب داخل الأراضى البيـزنطية ، فاضطر الامسراطور جستين الثاني في سنة ٤٧٥م أن يدفع لهم فـدية مقابل تخليسهم عن هذا المطلب . ولكن خطر الأفار لم ينته تماماً بل ضموا صفوفهم إلى الصقالبة وأخذوا يعبرون الدانوب في أعداد هائلة قبيل نهاية القرن السادس الميلادي وفي أوائل السابع طلبا للاستقرار في أراضي الامبرطورية . انظر : Vasiliev, op. cit., p. 171 f.

<sup>(</sup>٣) رغم ظهور الصقالبة في الأراضى البيزنطية منذ أوائل القرن السادس الميلادى في عصر الاسبراطور أناستاسيوس الأول كيما أشرنا سابقاً ، ورغم تزايد خطرهم على بيزنطة بصورة واضحة في عصر جستنيان فيإنهم لم يصبحوا مشكلة تستعصى على الحل إلا بعد وفاته . وكانت شبه جزيرة البلقان هي مطمحهم الأكبر ؛ فقد أخداوا يعبرون نهر الدانوب في أعداد لا مشيل لها في الجزء الانحير من القرن السيادس وأوائل السابع واستوطنوا فيما عرف بعد ذلك باسم يوغوسلافيا واليونان . وقد خاض الامبراطور «موريس» ضدهم بعض المعارك الناجحة ابتداء من سنة ٢٥٩م ولكنه لم يستطع أن ينتصر عليهم انتصاراً حاسماً . ثم انتهى صراع موريس ضد الصقالبة بقتله على يد جنده في سنة ٢٠٢م حين أصدر الامبراطور أوامره بأن يقضى الجيش الشتاء القارس شمالي نهر الدانوب . وقد نصب الجيش «فوكاس» امبراطورا في نوفمبر سنة ٢٠٢م بعد مقتل موريس . ومنذ ذلك الوقت بدأ الاحتلال الصقلبي لشبه جزيرة البلقان على نطاق واسع . ولم يفلح الامبراطور هرقل ـ قاهر الفرس - في وضع حد لهذا الغزو الذي اقتطع جزءاً من أهم أجزاء الدولة البيزنطية . راجع : =

المؤكد أن الفرس كانوا أقسوى هؤلاء الخصوم شكيمة وأكشرهم تهديداً لأمن البيزنطيين . وقد ذكرنا أن جستنيان عقد معهم في سنة ٥٦٢م معاهدة سلام مدتها خمسون عاماً تعهد فيها بدفع فدية سنوية كبيرة ، وذلك حتى يستطيع توجيه جهده الأساسي للجبهة الغربية . ولكن جستين الثاني رفض أن يستمر في دفع الفدية التي التزم بها جستنيان ظنا منه أن كسرى أنوشروان الذي كسان في حدود السبعين من العمر حينذاك سوف تقعده شيخوخته عن خوض حرب انتقامية ، «ولكن الأسد العجوز كان ما زال يمثِّل عدوا خطيراً » (١) ، فقد نشبت الحرب بين القوتين العظميين في سنة ٥٧٢م وقادها أنوشروان بنفسه . ثم واصل سياسته الهجمومية أيضاً ابنه وخليفته هرمز الرابع (٥٧٩ ـ ٥٩٠م) (٢) . وقد استمرت هذه الحرب عشرين عاما أحرز الفرس في بداياتها بعض الانتصارات ، واستولوا على «دارا» من بلاد الجزيرة (٣) ، وتوغلوا في سوريا ووصلوا بغاراتهم حتى أبواب أنطاكية (٤) ولكن الصراع الداخلي على العرش في فارس اضطر كسرى الثاني «خسرو برويز»، الذي تولى الحكم في سنة ٥٩٠م ، إلى عقد الصلح مع الامبراطور البيزنطي مسوريس والتنازل له عن بعض الأراضي (٥). وكان خسرو برويز قد استعان بموريس في ذلك الصراع الداخلي من أجل تأمين عرشه فلم يتباطأ موريس عن ساعدته (٦)، فيحفظ له خيسرو هذا الصنيع . ثم تطورت الأحداث في بينزطة

Ostrogorsky, History of the Byzantine State, pp. 82, 93 ff.; Nicol, Justinia and his successors, p.31 ff.

<sup>(1)</sup> Sykes, A History of Persia, vol. I, p. 456.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 476.

كانت الجزيرة Mesopotamia في الفترة الرومانــية البيزنطية منطقة موزعــة النفوذ بين الفرس والروم ظلت كذلك حتى الفتح الإسلامي . انظر :

M. Canard, the article "Al - Djazira", in: "The Encyclopedia of Isla New Edition.

<sup>(4)</sup> Sykes, op. cit., p. 456. (5) Vasiliev, op. cit., p. 171. ادار هذا الصراع الداخلي بين حسرو برويز وبين قائد جيشه بهرام . وكانت الغلبة في البداية لبهرام فاضطر «خسرو» إلى اللجوم إلى الامبراطورية البيزنطية حيث رحب به «موريس» وامدَّ، بقوة بيزنطية =

بصورة شبجعت خسرو برويز على التبدخل ؛ ذلك أنه عندما ثار فيوكاس على موريس في سنة ٢٠٢م وعزله وقتله اتخذ خسرو ذلك الحادث ذريعة للهجوم على بيزنطة حيث ادَّعي أنه يريد الثار لمقتل صديقه وحليفه «موريس» (١). وهكذا نشبت الحرب مرة أخرى بين الطرفين في سنة ٦٠٣م بعد صلح دام عـــــــــــ سنوات ، وكانت أشد عنفــاً وضواوة . واقتحم الفرس دفاعات الحــدود ووصلوا في زحفهم إلى ولايات آسيا الصغرى نفسها ، واستولوا على قيصرية Caesarea ، واقتربوا من القسطنطينية (٢) . ولم يكتف «فـوكاس» بوقـوفـه عاجـزاً أمام هذا الطوفـان الفارسي ، بل زاد على ذلك بأن فرض حالة من الرعب والفزع على رعاياه ، وخاصة في القسطنطينية ، ولم يكن يتــورع عن القتل لأدنى شبهة (٣) . وقد أدت ، · هذه الظروف كلها بسكان القـــطنطينية إلى الاستنجاد بنائب إفــريقية ، وهو هرقل المسنّ ، الذي كان يحمل لقب إخْزَرْك Exarch ، ليخلصهم من براثن الطاغية . وكانت ولاية افريقية في ذلك الوقت بمناى عن الفتن والاضطرابات. فاستجاب هرقل لهذا النداء وأرسل ابنه الشاب \_ واسمه هرقل أيضاً \_ على رأس أسطول إلى القسطنطينية لتنفيذ المهمة . ولم يجد هرقل الابن صعوبة تذكر في دخول العاصمة والإطاحة بفوكاس الذي لم يجهد من يدافع عنه ، ففتك به جنود هرقل . وفي الخامس من أكتسوبر سنة ٢٦٠م تم تنصيب هرقل الابن امبسراطورا في كنيسة «آيا صوفياً على يد بطريرك القسطنطينية ، فبدأ بذلك حكم أسرة من أشهر الأسر في التاريخ البيزنطي كله ، وهي أسرة هرقل (٤) .

<sup>(1)</sup> For more details see, A.N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, vol. I, pp. 57 - 59.

وانظر أيضاً : العالم البيزنطي ، تاليف هسَّى ، ص ١٢١ ، ١٢٢.

<sup>(2)</sup> Sykes, op.cit., p. 480 f. See also, Ostrogorsky, op. cit., p. 85.

<sup>(</sup>٣) راجع : الامبراطورية البيزنطية ، تاليف أومان ، ص ١٠١ .

<sup>(4)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 85.

ولم يتوقف الفرس عن عقاب الامبراطورية البيزنطية بعد مصرع «فوكاس» الذي قتل حليفهم فسيمها يزعمون ؛ بل استأنفوا هجومهم المدمر على أراضي الامبراطورية بعد فترة قصيرة من تتويج هرقل . ففي سنة ٢١١م رحفوا إلى شمال الشام واحتلوا أنطاكية التي كانت أهم مدينة رومانية في آسيا وعماصمة الولايات الآسيوية. في الامبراطورية البيزنطية (١) . وبعد ذلك بقليل احتلوا دمشق. وبعد أن أكملوا غزوهم لسوريا تقدموا نحو فلسطين واحتلوا بيت المقدس في سنة ٦١٤م بعد حصار دام عشرين يــوما فأنزلوا بأهلها مذبحة مروِّعة راح ضحيــتها ستون الفا أو يزيدون (٢) . وقد انضم يهود بيت المقدس إلى الفرس واشتـركوا اشتراكاً فعلياً في هذه المذابح (٣) . ومما زاد من هول الصدمة في نفوس البينزنطيين أن الفرس استولوا على الصليب المقدس، وهو الذي يتعرف باسم صليب الصلبوت، وحملوه منعهم إلى المدائن Ctesiphon عاصمة امبراطوريتهم ، كما أخذوا معهم عددا هاثلا من الأسوى وفيهم بطريرك بيت المقدس (٤) ثم توغّل الفرس في ولايات آسيا الصغرى وكانوا قاب قوسين من القسطنطينية (٥) وقد توَّجوا فتوحاتهم بالزحف إلى مصر والاستيلاء على الإسكندرية عاصمتها في سنة ٦١٨ (أو سنة ٦١٩م) . وكان سقوط مصر في يد الفرس ضربة هائلة للامبراطورية البيزنطية لأن مصر كانت تمثّل مخزن غلال الامبراطورية (٦) . والجدير بالذكر أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الأحداث في قبوله تعالى: ﴿ السِّمَ \* غُلِّبَت الرُّومُ \* في أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْد غَلَبِهِمْ سَيَعْلَبُونَ \* في بضع سنينَ ﴾ (٧) .

<sup>(1)</sup> Streck - H. A. R. Gibb, the article "Antakiya" in "The Encyclopedia of Islam", New Edition.

شهر براز في حصاره لبيت المقدس . انظر : Stratos, op. cit., p. 108; Sykes, Loc. cit

<sup>(4)</sup> Vasiliev, Loc. cit.; Sykes, Loc. cit.

<sup>(5)</sup> Vasiliev, op . cit., p. 196.

<sup>(6)</sup> Idem.

<sup>(</sup>٧) سورة الروم : ١ ـ ٤ .

ولم يستطع هرقل أن يتخذ خطوة حاسمة ضد الفرس إلا في ربيع عام ٢٢٢م، وهو العام الذي شهد هجرة محمد على من مكة إلى المدينة . فبعد أن جنّد هرقل أعدادا هائلة من المحاربين وأعدهم إعداداً جيداً للقتال قاد فيما بين عام ٢٢٢ و أعدادا هائلة من المحاربين وأعدهم إعداداً جيداً للقتال قاد فيما بين عام ٢٢٨ مركة معدة حملات مظفرة ضد الفرس ، استطاع في أولاها أن يطردهم من آسيا الصغرى وأن يهزم قائدهم شهر براز Shahr - Baraz هزيمة منكرة ، ثم استطاع في حملة أخرى أن يسترد بلاد الجزيرة ، وكان الفرس قد استولوا عليها أثناء حكم فوكاس ، وألحق هزيمة ثانية بالقائد «شهر براز». أما حملته الأخيرة والحاسمة فقد كانت في ١٢ من ديسمبر سنة ٢٢٧م واستطاع خلالها أن يسحق قوات الفرس في معركة «نينوي» Nineveh بالقرب من مدينة الموصل الحالية بالعراق ، وأن يزحف الى المولايات المفارسية نفسها ويعود محملا بنفيس الغنائم (١).

وقد حدث من التطورات الداخلية في فارس في تلك الأثناء ما عجلً بخضوعها الكامل لإرادة هرقل . فقد ثار على «خسرو برويز» ابنه «قباذ شيرويه» لاخضوعها الكامل لإرادة هرقل . فقد ثار على «خسرو برويز» ابنه «قباذ الثاني ، وخلعه ، وتولى مكانه في الخامس والعشرين من فبراير سنة ١٦٨م . وبعد ذلك بعدة أيام مات «خسرو برويز» في ظروف غامضة . وأيقن «شيرويه» أنه لا جدوى من مواصلة سياسة أبيه ، فأرسل إلى هرقل يستعطفه ويعرض عليه الصلح ، فأجابه هرقل إلى طلبه بشرط أن يتخلى عن كل ما استولى عليه الفرس من الأراضى البيزنطية وأن يطلق سراح جميع الأسرى البيزنطيين وأن يدفع غرامة حربية وأن يرد جميع ما أخذه من نفائس كنائس بيت المقدس بما في ذلك الصليب المقدس ، فلم يجد شيرويه بدا من كنائس بيت المقدس ، وتم توقيع الصلح في ربيع سنة ١٦٢٨ (٢) .

<sup>(</sup>١) لمزيد من التوسع ارجع إلى :

Sykes, op. cit; pp. 483 - 486; Vasiliev, op. cit; pp. 197 - 198; Ostrogorsky, op. cit., pp. 100 - 103.

وانظر أيضاً : الدولة البيزنطية للدكتور السيد الباز العريني ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الامبراطورية البيزنطية ، تأليف أومان ، ص ١٠٧ ، ١٠٨ . ولمزيد من التفاصيل راجع : =

وهكذا عاد هرقل إلى القسطنطينية بين مظاهر البهجة ومواكب النصر بعد ست سنوات قضاها في ميدان القتال (١) وفي ربيع سنة ٢٦٠م توجه إلى بيت المقدس حيث أعاد «الصليب المقدس» الذي استرده من الفرس ، إلى مكانه في احتفال مهيب أقيم في الحادي والعشرين من مارس سنة ٢٠٣٠م (٢) . وبهذه النهاية المظفرة أسدل الستار على تلك الحرب الضروس التي بدأت في سنة ٢٠٢م وكادت تعصف بكيان الامبراطورية البيزنطية .

وقد كانت فتوح هرقل هذه من العظمة بحيث يقارنها بعض المؤرخين بفتوحات الإسكندر الأكبر (٣). وكان يبدو للعالم كله في ذلك الوقت أن بيزنطة قد تربعت على عرش القوة والسيادة. وقد أرسل عاهل الهند مهنئاً هرقل ، كما أرسل ملك الفرنج «داجو بيرت» يطلب عقد سلام دائم مع امبراطورية الروم (٤). ولكن القدر كان يخفى لهرقل مفاجأة من نوع آخر ؛ فبعد حوالي عامين من إحراز نصره النهائي على الفرس في معركة «نينوي» انطلقت الشرارة الأولى في المواجهة الإسلامية البيزنطية عند مؤتة (سبتمبر سنة ٢٦٩م) ؛ وبدأت بذلك مرحلة جديدة ومتميزة في التاريخ البيزنطي .

A. N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, vol. I, pp. 226 - 230 =

<sup>(</sup>١) الدولة البيزنطية ، للدكتور السيد العريني ، ص ١٢٨ .

<sup>(2)</sup> Ostrogorskg, History of the Byzantine State, p. 104.

<sup>(3)</sup> Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 197.

<sup>(4)</sup> Ibid; p. 199. See also, Stratos, op. cit; pp. 308 - 309.

## (النوكية المطاوك

### عسلاقـة عـرب الشـام والمجـاز بالبيـزنطيين قبـل ظـهـور الإسـلام

بدأت العلاقة بين العرب والبيزنطيين قبل ظهور الإسلام بعدة قرون . وهذا طبيعى ؛ فقد كانت حدود الجزيرة العربية تتاخم أقاليم الدولة البيزنطية في الشام وبلاد الجزيرة ، كما أن مصر نفسها ـ رغم بعدها النسبي ـ لم تكن بمنأى عن تلك العلاقة .

وقد كان الطرف البيزنطى فى الغالب يمثل العنصر الفاعل فى هذا الاحتكاك ، سواء على المستوى السياسى أم الاقتصادى أم الدينى . . . إلى آخره . وليس ذلك بمستغرب ؛ فقد كانت الامبراطورية البيزنطية فى ذلك الوقت تمثل أعظم القوى فى العالم كله ، لا نستثنى من ذلك قوة الفرس التى كانت تنافسها فى العظمة ، وربما تفوقت عليها فى أحيان قليلة . ومن هنا كان التأثير البيزنطى على العرب أكثر وضوحاً وتأكيداً من التأثير الفارسى .

وقد آثرنا أن نقصر حديثنا في هذا الفصل على علاقة عرب الشام والحجاز بالبيزنطيين دون أن نتعدى ذلك إلى الحديث عن عرب اليمن والعراق والجزيرة لأن علاقة الأولين بالبيزنطيين قبل الإسلام كانت لها انعكاساتها الواضحة على مجرى العلاقة بين المسلمين والبيزنطيين في عصر الرسول عليها .

### أولاً : علاقمة عرب الشمام بالبيزنطيين :

كان من عادة البدو في شبه الجنزيرة العربية ـ وبالأخص في المناطق المتاخمة لحدود الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية ـ أن يقوموا بغارات سريعة على الحدود لم يكن هدفها الغزو والتوسع بل مجرد النهب والسلب . وقد كانت هذه الغارات أشبه شيء بحرب العصابات أو حرب عمادُها الكروالفر ؟ وهو جانب لم تكن الامبراطوريتان العظميان على خبرة كبيرة فيه . وهكذا وجد البيزنطيون والفرس أن خير وسيلة لحماية حدودهما من تلك الغارات هي اصطناع بعض القبائل العربية وتوطينها في أراضي الامبراطوريتين وإسناد مهمة الدفاع عن الحدود إلى تلك القبائل التي عرفت كيف تتعامل مع هؤلاء البدو وتضع حدا لهجماتهم . ويضاف إلى ذلك أن الصراع المزمن بين البيزنطيين والفرس أغرى كل طرف بالاستعانة بعض العناصر العربية تعزيزاً لموقفه ضد الطرف الآخر .

ولا شك أن أبرز من استعان بهم البينزنطيون من عرب الشيام \_ تحقيقاً لتلك الأهداف \_ هما الضجاعمة والغساسنة .

#### (أ) الضجاعمة والبيزنطيون:

كان الضجاعمة \_ كما يرى معظم المؤرخين \_ أول من عمل في خدمة البيزنطيين من القبائل العربية (١) . والضجاعمة (أو الضجاعم) عرب من قبيلة سليح التي تُعدُّ فرعا من قضاعة ، إحدى القبائل اليمنية المشهورة (٢) وقد هاجر الضجاعمة من اليمن إلى الشام في وقت مبكر لا تحدده المصادر واستقروا في إقليم حوران ( $^{(7)}$ ) . ويرى بعض المؤرخين المحدثين أن تلك الهجرة حدثت في حدود عام  $^{(1)}$  . ومن هنا يمكن القول إن وجود الضجاعمة بالشام سبق الوجود البيزنطي نفسه .

والواضح أن الضجاعمة اتصلوا بالرومان وتعاونوا معهم في صد غارات البدو وفي الحرب ضد الفرس . ولا يمكن التسليم بما يرويه بعض المؤرخين ، مثل ابن

<sup>(</sup>۱) انظر مشلا : كتاب المحبّر لابن حبيب ، ص ۳۷۰ ؛ ومعجم البلدان لمياقوت ، جـ ۲ ، ص ۲۹۲ ؛ وانظر مشلا : والمختصر في أخبار البشر لأبي الفدا ، جـ ۱ ، ص ۷۲ . وانظر أيضاً : Hitti, History of Syria, p. 401 .

<sup>(3)</sup> Hitti, Loc. cit.

<sup>(4)</sup> De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 162.

قتيبة والمسعودى وغيرهما ، من أن الرومان ملَّكوا هؤلاء العرب الأوائل على من سواهم من عرب الشام بعد أن دخلوا في النصرانية (١) ؛ لسبب بسيط هو أن الدولة الرومانية ذاتها في ذلك الوقت لم تكن قد دخلت في النصرانية (٢) .

وقد كان من الطبيعى أن يستمر الضجاعمة فى أداء نفس الخدمات للدولة البيزنطية وريثة الدولة الرومانية ؛ بل إن حاجة هؤلاء إليهم قد أصبحت بكل تأكيد أكثر إلحاحا نتيجة ازدياد غارات البدو واشتداد الصراع على الجبهة الفارسية .

ولا نجد في مصادرنا تحقيقاً وافياً عن تاريخ الضجاعمة أو تفاصيل العلاقة بينهم وبين الرومان ثم البيزنطيين ، بل إن ما تقدمه لنا المصادر في هذا الشأن يبدو مضطربا إلى حد كبير . فيذكر ابن قتيبة مثلا أن أول من دخل الشام من العرب سليح (الذين ينتمي إليهم الضجاعمة) فملك عليهم ملك الروم رجلا منهم يقال له لنعمان بن عمرو بن مالك (٣) ؛ على حين يذكر المسعودي أن تنوخ من قضاعة كانوا أول من نزل الشام من العرب وتحالفوا مع ملوك الروم فيملكوهم بالشام ، وكان أول من ملك منهم النعمان بن عمرو بن مالك . ثم يضيف المسعودي أن قبيلة سليح وردت الشام بعد ذلك فيغلبت على تنوخ « فملكتها الروم على العرب لذين بالشام » (١٤) . ولعل مدى الاضطراب واضح في هاتين الروايتين ؛ فالنعمان بن عمرو بن مالك عند ابن قتيبة هو أول ملوك سليح (أو الضجاعمة) ، في حين أنه هو نفسه عند المسعودي أول ملوك تنوخ الذين أزالتهم سليح بعد ذلك عن ملك لشام .

والذي نظمئن إليه \_ من خلال تضارب المصادر \_ أن الضجاعمة بطن من سليح

المعارف لابن قتيبة ، ص ٦٤٠ ؛ ومروج الذهب للمسعودى ، جـ ٢ ، ص ٢٠٦ ؛ والبدء والتاريخ للمقدسي ، جـ ٣ ، ص ٢٠٨ .

De Lacy O' Leary, loc . cit . : راجع (۲

٧) المعارف لابن قتيبة ، ص ٦٤٠ ؛ والبدء والتاريخ للمقدسي ، جـ ٣ ، ص ٢٠٨ .

٤) مروج الذهب للمسعودي . جـ ٢ ، ص ١٠٦ .

التى تنتمى إلى قبيلة قضاعة اليمنية ، وكانوا أول من نزل الشام من العرب وتحالفوا مع الرومان ثم البيزنطيين . وأثناء اتصالهم بالرومان لم تكن المسيحية قد ظهرت بينهم لأن المسيحية لم تبدأ فى الانتشار بين عرب الشام إلا فى غضون القرن الرابع الميلادى (١) .

#### (ب) الغساسنة والبيزنطيون:

وعندما ضعف «الضجاعمة» بالشام حل محلهم الغساسنة أو بنو غسان ، الذين يعرفون أيضاً ببنى جفنة ، ولعبوا نفس الدور الذى لعبه الضجاعمة مع البيزنطيين. وينتمى الغساسنة إلى قبيلة الأزد اليمنية ؛ فهم بنو مازن بن الأزد الذى ينتهى نسبه إلى كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . أمّا غسان الذى ينسبون إليه فهو \_ كما تذكر معظم مصادرنا \_ اسم لماء نزلوا به فى اليمن أو فى الشام وشربوا منه فعرفوا به (٢) . ولا نعرف على وجه القطع تاريخ هجرة الغساسنة من اليمن إلى الشام ؛ وإن كانت مصادرنا تربط عادة بين هذه الهجرة وبين انهيار سد مأرب باليمن . ولما كان التاريخ الدقيق لانهيار سد مأرب غير معروف فإن تاريخ هجرة الغساسنة إلى الشام غير معروف كذلك (٣) . ويرجح بعض المؤرخين المحدثين أن

#### إمَّا سَالَت فإنا معشر تُنجُبُ الأَرْدُ نسبتنا والمناء فسنان

انظر : العقد الفريد لابن عبد ربه ، جـ ٣ ، ص ٣٠٠ . ولكن المشهور على كل حــال أن الغساسنة يراد بهم بنو مازن بن الأزد دون غيرهم .

(٣) راجع : المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ، جـ ٣ ، ص ٣٨٧ – ٣٨٨ .

<sup>(</sup>١) حول انتشار المسيحية بين عرب الشام ارجع إلى :

De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, pp. 163 - 164.

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب للمسعودى، جد ۲ ، ص ۲۰۰ و المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا ، جد ۱ ، ص ۷۲ و المعروف أن قبيلة كهدلان بن سبأ التي ينتمي إليها الأزدهي إحدى القبيلتين المشهورتين من قبائل يعرب ابن قحطان اليمنية ؛ والاخرى هي حمير . ومن أشهر بطون الازد ـ بالإضافة إلى بني غسان ـ الأوسُ والحزرج اللين عرفوا في الإسلام باسم «الأنصار» . ويفهم من كلام المسعودي (مروج ، جد ۲ ، ص ١٩١) أن الأوس والحزرج داخلان في غسان . انظر أيضاً : معجم البلدان لياقوت جد٤ ، ص ٢٠٣ . وإلى هذا يشير حسان بن ثابت بقوله :

هذه الهجرة بدأت في حدود عام ٢٥٠م <sup>(١)</sup> .

وقد ظل الغساسنة زمنا في الشام يخضعون للضجاعمة ويدفعون لهم الإتاوة التي كان هؤلاء يجبونها للرومان ثم البينزنطيين . فلما قبويت شوكة الغساسنة رفضوا الإذعان للضبجاعمة ، وحدث بين الجانبين صراع للقُوكى كانت الغلبة فيه للغساسنة ، فأخرجوا الضجاعمة من الشام ، ودان لهم العرب المقيمون هناك ، فعقد معهم البيزنطيون حلفا قام مقام حلفهم مع الضجاعمة (٢).

ويكتنف الغمـوض التاريخ المبكر للغسـاسنة وتضطرب مصادرنا بهـذا الشأن . فنمحن لا نعرف على وجه اليقين من هو أول ملوك الغساسنة ولا التاريخ الذي حكم فيه ؛ فنجد حمزة الأصفهاني مثلاً يذكر أنه جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر ابن ماء السماء (٣) ، في حين أن ابن حبيب يسميه ثعلبة بن عمرو بن المجالد (٤). أما عند ابن قتيبة والمسعودي فهو الحارث بن عمرو (٥) ؛ ولكن المسعودي يذكر نسبه كاملاً (٦) ، بينما يسميه ابن قتيبة الحارث بن عمرو بن محرق ويلقبه بالحارث الأكبر.

ومن جهة أخرى يذكر أبو الفدا أن ابتداء ملك الغساسنة كان قبل الإسلام بأكثر من أربعمائة سنة (٧) ، ولكن حمزة الأصفهاني يذكر أن الغساسنة استمروا  ${m i}$  في ملكهم ستمائة وست عشرة سنة

<sup>(1)</sup> J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, pp. 46 - 48; cf., Hitti, History of the Arabs, p. 78.

كتاب المحبر لابن حبيب ، ص ٣٧١ .

تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ، ص ٩٠ . (٣)

كتاب المحبر ، ص ٣٧١ . وانظر أيضاً : تاريخ ابن خلدون ، جـ ٢ ، ص ٣٢٤ . المعارف لابن قتيبة ، ص ٦٤٢ ؛ ومروج اللهب للمسعودي ، جـ٢ ، ص ١٠٧ .  $(\mathfrak{t})$ 

وهو الحارث بن عمرو بن عــامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبــة بن مازن ــ وهو غسان ــ بن الأزد ابن الغوث .

المختصر في أخبار البشر ، جـ ١ ، ص٧٢ .

تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء، ص ٩٦ . وانظر أيضاً : العقد الفريد لابن عبد ربه، جـ٣ ، ص ٣.٣ . وهذا يعنى أن ابتداء ملك الغساسنة كان قبل الإسلام بحوالى ستــة قرون ؛ وهي رواية لا تبدو منسجمة مع ما يقرره الباحثون بخصوص وراثة الغساسنة للضجاعمة .

وتختلف مصادرنا اختلافا أشد فى إحصاء عدد ملوك الغساسنة ؛ فهم عند ابن عبد ربه سبعة وثلاثون ملكا (١) ، وعند حمرة الأصفهانى اثنان وثلاثون (٢) ، وعند أبى الفدا واحد وثلاثون (٣) ، وعند ابن قتيبة والمسعودى أحد عشر ملكا (٤).

ولعل السبب في هذا الخلاف - كسما يذكس جسرجى زيدان - يرجع إلى أن الغساسنة كان يتعاصر بينهم أحيانا أميران أو أكثر ، كل أمير يتولى فرعا من القبيلة (٥) ، فكان بعض المؤرخين يأخل في الاعتبار كل هؤلاء الأمراء ، وكان بعضهم لا يعُدُّ إلا أوسعهم سلطة أو من خلع عليه البيزنطيون لقب الملك .

ورغم اختلاف مصادرنا وتضاربها فيهما يتصل بالتاريخ المبكر للغساسنة ومدة حكمهم وعدد ملوكهم فإنها تجمع على أنهم هاجروا من اليمن إلى الشام في وقت لاحق لانهيار سد مأرب وأنهم خضعوا في البداية لسلطان الضجاعمة من قبيلة سليح ، الذين كانوا يمثلون التحالف العربي مع الروم في الشام ، ثم استطاع الغساسنة أن ينتزعوا السلطة من الضجاعمة وأن يحلوا محلهم في قيادة التحالف العربي مع الروم .

وقد قام التحالف بين الغساسنة والبيزنطيين في البداية على أساس أن يمد البيزنطيون الغساسنة بأربعين ألف مقاتل إن تعرضوا لهجوم من العرب خارج الشام؛ وأن يمد الغساسنة البيزنطيين بعشرين ألف مقاتل إن تعرضوا لهجوم مماثل من العرب ، على ألا يتدخل الغساسنة في الصراع الدائر بين البيزنطيين والفرس (٦) . والواضح أن هذا التحالف تطور فيما بعد بحيث أصبح الغساسنة يضطلعون بمسئولية الدفاع المباشر عن الحدود السورية ضد أي هجوم عربي ، كما

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ، جـ٣ ، ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ، ص ٩٦ .

 <sup>(</sup>٣) المختصر في أخبار البشر ، جـ١ ، ص ٧٢ - ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) المعارف لابن قتيبة ، ص ٦٤٢ – ٦٤٤ ؛ ومروج الذهب للمسعودي ، جـ٢ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر حول ذلك : العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان ، ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٦) كتاب المحبر لابن حبيب ، ص ٣٧١ ؛ وتاريخ ابن خلدون ، جـ٢ ، ص ٣٢٤ .

أصبحوا يشتركون اشتراكا فعلياً مع البيزنطيين في حروبهم ضد فارس ، بل إنهم كانوا يتولون أحيانا \_ نيابة عن البيزنطيين \_ مهمة تأديب اللخميين أحلاف الفرس في العراق (١) .

وقد اعتنق الغساسنة المسيحية في غضون القرن الرابع الميلادي وقساموا بدور ملحوظ في نشرها بين العرب ، وخصوصاً في إقليم الشام ومدينة نجران باليمن (٢) ولكن الملاحظ أن المسيحية التي اعتنقها الغساسنة كانت على المذهب المونوفيزيتي Monophysitism (اليعقوبي فيحا بعد) المخالف للمذهب الأرثوذكسي أو الديوفيزيتي Dyophysitism وهو المذهب الرسمي للامبراطورية البيزنطية (٣) . وقد كان ذلك سببا من أسباب التوتر الذي شاب العلاقة بين البيزنطيين والغساسنة فيما بعد ، وبالأخص خلال القرن السادس الميلادي ، كما سنوضح ذلك في موضعه .

ولم يكن للغساسنة موطن ثابت بالشام بل كان لهم معسكر متنقل . ومع ذلك فقد ارتبط اسمهم بعدد من الأماكن لعل أبرزها إقليم حوران وعاصمته بصرى ، وإقليم الجولان وعاصمته الجابية . كما أقاموا بالبلقاء واليرموك ، ومنهم من نزل لبنان وفلسطين . وقد مثلت بصرى أهم مركز ديني للغساسنة ، بينما مثلت الجابية أهم مركز سياسي لهم ، كما كان لمدينة جلق جنوبي حوران دور سياسي ملحوظ

<sup>(</sup>١) راجع : الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم للدكتورإبراهيم أحمد العدوى ، ص ٢٠ .

<sup>(2)</sup> Irfan Shahid, in his article "Ghassan", in "The Encyclopedia of Islam", New Edition. See also, Hitti, History of Syria, p. 401.

<sup>(</sup>٣) تقوم العقيدة المونوفيزيتية في المسيحية على اساس ان عيسى عليه السلام ذو طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية . أما طبيعته البشرية نقد تلاشت تماما في طبيعته الإلهية . والمصطلح في أصله اليوناني يتكون من جزأين هما : (mono) بمعنى الواحد ؛ و (physis) بمعنى الطبيعة ، فمعنى المصطلح \_ إذن \_ الإيمان بجدأ الطبيعة الواحدة . أما العقيدة الارثوذكسية أو الديوفيزيتية فهي تقوم على اساس ان عيسى عليه السلام ذو طبيعتين لا خلط بينهما ولا تغير فيهما ولا انقسام ؛ فهو إله كامل وإنسان كامل ، أي انه متحد مع الله في جوهر الالوهية ، ومتحد صعنا في جوهر الإنسانية . فكلمة «الديوفيزيتية» تتكون من جزأين هما : (Dyo) بمعنى «مزدوج» ؛ و (physis) بمعنى «طبيعة» . راجع :

G. Krüger, "Monophisitism", in "Encyclopedia of Religion and Ethics", vol. 8, pp. 812 - 813; Johnson, A History of Christianity, p. 92.

في تاريخ الغساسنة <sup>(١)</sup> .

وقد كان نفوذ المغساسنة يتزايد بمرور الوقت ، كما كان نطاق العلاقات بينهم وبين البيزنطيين يتسع تدريجيا وتتعدد الخدمات التي يقدمونها لهم ، وكان تاريخهم ايضاً يزداد وضوحاً وتحديداً . ومن الممكن القول إن نفوذ هذه الأسرة بلغ ذروته في غضون القسرن السادس الميلادي ، وخاصة خلال إمارة الحارث بن جبلة الذي خمم من حوالي سنة ٢٩٥ إلى ٢٩٥م واتخذ من الجابية مقرا له . وهذا الحارث ، الذي يلقب بالأعرج ويعرف أيضاً بالحارث بن أبي شمر أو الحارث الرابع ، كان معاصراً للامبراطور البيزنطي جستنيان الأول (٧٢٧ - ٥٦٥م) الذي أنزل الحارث بارفع مكان حيث عينه واليا على كل القبائل العربية بالشام ، ومن هنا خلع عليه بارفع مكان حيث البطريق Phylarch ، الذي يعني رئيس الأسباط أو شيخ القبائل ، كما أنعم عليه برتبة البطريق Patricius التي كانت تالية لرتبة الامبراطور (٢) .

إن أهمية المنصب الذي تقلده الحارث تتجلى بوضوح إذا وضعنا في الاعتبار تزايد عدد القبائل التي كانت قد استقرت بالشام حينذاك . وقد كان الحارث مسئولاً عن الإشراف على هذه القبائل وتنسيق جهودها وتوجيه خدماتها لصالح البيزنطيين . والملاحظ أن معظم هذه القبائل كان ينتمى لعرب اليمن (القحطانيين) الذين ينتمى إليهم الغساسنة . فقد اتخذت الشام موطنا في ذلك الوقت فروع من

\_ &+ \_

خاصا بالقياصرة دون سواهم :

۱) تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهانى ، ص ۹۰ وما بعدها ؛ معجم البلدان لياقوت ، جدا، ص ٤٤١ ؛ المختصر فى أخبار البستر لابى جدا، ص ٤٤١ ؛ المختصر فى أخبار البستر لابى الفدا، جدا، ص ٢٦ . وانظر أيضاً : Hitti, History of Syria, p. 403.

<sup>(</sup>٢) أمراء غسان لنولدكه ، ص ١٧ وما بعدها ؛ خطط الشام لمحمد كرد على ، جـ ١ ، ص ٦٧ ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ، جـ ٣ ، ص ٤٠٦ - ٤٠٧ . وانظر أيضاً :

Hitti, History of Syria, p. 402; and the same's History of the Arabs, p. 79 .

ويرى نولدكه في المصدر السابق أن ما يزعمه مؤرخو العرب وبعض مؤرخي اليونان مثل بروكوبيوس ويرى نولدكه في المصدر السابق أن ما يزعمه مؤرخو Basilius غير صحيح لان هذا اللقب كان

قسبائل لخم وجُدام وكلب وجُمهينة والقين وبهراء وبلى وتنوخ وسليح وعاملة وغيرها من قبائل اليمن . كما عاشت هناك على نطاق أضيق ـ فروع من بعض القبائل العدنانية وبالأخص ذبيان (١) وقد استقرت هذه القبائل في مواطن مختلفة اشتهرت بها في الشام مثل أذرح ووادى القرى ودومة الجندل ومقنا ومعان وحماة وشيزر وغير ذلك من الأماكن (٢) وسوف يلعب الكثير من هذه القبائل دوراً بارزأ في المواجهة بين المسلمين والبيزنطيين في عصر الرسول عليه .

هكذا قام الحارث بن جبلة بدور أساسى فى قيادة التحالف العربى مع البيزنطيين فى الشام فاستحق التكريم الذى خصه به البيزنطيون . وقد كان من أكبر الخدمات التى أداها الحارث لبيزنطة إلحاقه الهزيمة بالمنذر الثالث بن ماء السماء ملك الحيرة اللخمى وحليف الفرس فى سنة ٤٥٥م ، ثم هزيمته للمنذر مرة أخرى والقضاء عليه فى سنة ٤٥٥م فى المعركة التى يرى البعض أنها «يوم حليمة» فى مصادرنا العربية (٣) كما استطاع الحارث أن يضبط زمام الأمور فى إقليم الشام خلال انشغال جستنيان بحروبه الاستردادية وأن يقولى دفاعات الشام ضد هجمات اللخميين والفرس (٤) .

<sup>(</sup>۱) حول الوجود العربي في الشام قبل الإسلام ارجع إلى : خطط الشام لمحمد كرد على ، جـ ۱ ، ص ٢٤

De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 162 f.

<sup>(</sup>٢) من بين الأماكن الاخرى المشهورة : حمص ودهٍشق وجرباء وتيماء وتدمر .

<sup>(3)</sup> Hitti, History of the Arabs, p. 79; Trimingham, Christianity among the Arabs in Pre - Islamic Times, p. 185; Irfan Shahid, "Ghassan", in "The Encyclopedia of Islam", New Edition.

وانظر أيضاً: الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم للدكتور إبراهيم العدوى ، ص ٧٠. وحليمة المشار إليها هنا هي بنت الحارث بن جبلة ؛ وقد وعد الحارث بتزويجها لمن يقتل ملك الحيرة وأعطاها طيبا وأمرها أن تطيب من مر بها من جنده . وفي يوم حليمة ورد المثل : \* ما يوم حليمة بسر \* . لمزيد من التفاصيل ارجع إلى : إيام العرب في الجاهلية لمحمد أحمد جاد المولى وزميليه ، ص ٥٥ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٤) أمراء غسان لنولدكه ، ص ٢٠ ، والمفصل في تاريخ العسرب قبل الإسسلام لجواد على ، جـ ٣ ،
 ص ٧٠٧ - ٨٠٨ .

فليس من المستغرب - إذن - أن يُسبغ الامبراطور جستنيان على الحارث كل مظاهر الحفاوة والتكريم عندما زار الأخير القسطنطينية في سنة ٥٦٣م (١) ؛ وكان من بين مظاهر هذا التكريم إصدار الامبراطور أمرا بتعيين يعقوب البراذعي (مطران الرها) مطرانا للكنيسة المونوفيزيتية في سبوريا ؛ وهي الكنيسة التي كان ينتمي إليها الغساسنة ومسيحيو العرب في الشام بصفة عامة . وقد أصدر الامبراطور هذا الأمر نزولا على رغبة الحارث . ومنذ ذلك الحين اكتسبت الكنيسة السورية لقب الكنيسة البعقوبية وحمل أتباعها لقب «اليعاقبة» (٢) .

وقد كان الحارث بن جبلة يقوم أحيانا بمهسمة السفارة بين العرب المقيمين خارج الشام وبين الامبراطور البيزنطى . وكان العرب في أنحاء الجزيرة العربية يعرفون له مكانته تلك ويطلبون وساطته في جلائل الأمور . يروى المؤرخون بهذا الصدد أن امرأ القيس - أمير شعراء الجاهلية - طلب من الحارث بن جبلة أن يساعده في الوصول إلى بلاط جستنيان ليستعين به ضد أعدائه من بني أسد الذين قتلوا أباه حُجْر بن الحارث ملك كندة بمنطقة نجد . وقد استجاب جستنيان لوساطة الحارث فدعا امرأ القيس إلى القسطنطينية في حدود عام ٥٣٠م وأمده بجيش كثيف ليدرك به ثأره ويسترد ملك أبيه ، ولكن امرأ القيس توفي بأنقرة - أثناء عودته - دون أن يبلغ هدفه (٣) . وإلى بعض هذا يشير في قوله في إحدى قصائده المشهورة :

<sup>(</sup>۱) أمراء غسان لنولدكه ص ۱۸ .

<sup>(2)</sup> Trimingham, Christianity among the Arabs in pre - Islamic Times, p. 183; Hitti, History of Syria, p. 402.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل انظر: Hitti, History of the Arabs, p. 85. وانظر أيضا: أيام العرب في الجاهلية لمحمد أحمد جاد المولى وزميليه ، ص ١٢٢ ، ومادة «أمرؤ القيس» في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة العربية) ، بقلم إيوار Huart .

ولكنه عَسمُ داً إلى الروم أنْفَرا وأيقن أنا لاحقان بقيصرا نحاول ملكا أو غوت فنعذرا (الم

ولو شاء كان الغزو من أرض حمير بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه فسقلت له: لا تبك عسينك ا إنما

وبعد وفاة الحارث بن جبلة في سنة ٢٥٥م تولى ابنه المنذر إمارة الغساسنة حتى سنة ٢٥٥م (٢). وقد شهد حكم المنذر مولد محمد على في سنة ٢٥٥م (أو ١٥٥١م). ولم تكن العلاقات بين البيزنطيين والغساسنة خلال حكم المنذر بنفس المستوى الذي كانت عليه من الود والمتانة خلال حكم أبيه الحارث. وقد عاصو المنذر حكم اثنين من الأباطرة البيزنطيين هما جستين الشاني (٥٦٥ ـ ٢٥٥م) وطيباريوس (٨٧٥ ـ ٢٥٠م). وقد كان البون شاسعا بين جستين الشاني وسلفه جستنيان الأول في بعد النظرة وحسن السياسة. فرغم أن كلا الرجلين كان من أنصار الأرثوذكسية وقرارات مجمع خلقيدونيه (٣) فإن جستين الشاني لم يعرف هوادة في مطاردة المخالفين وشين حملة اضطهاد ضدهم. ونتيجة لذلك تعرض المونوفيزيتيون أو البيعاقبة في سوريا لإجراءات قمعية شديدة. ولما كان الغساسنة

<sup>(</sup>۱) ديوان امرئ القيس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (طبعة دار المعارف) ، ص ٦٥ - ٦٦ . والشاعو في البيت الأول يقيم السعدر لنفسه في استسعانته بملك الروم على بنى أسد دون أن يغزوهم بقومه من اليمن «أرض حمير» ؛ فهو يريد أن يشنع عليهم ويبين شرفه وفضله لمشاركة ملك الروم له . والمقصود بالدرب في البيت الثاني هو درب طرسوس المؤدى إلى بلاد الروم ، وصاحبه هو عمرو بن قميشة اليشكرى الشاعر الذي رافق امرأ القيس في رحلته تلك. نفس المصدر ، هامش ٣٣ و٣٤ من ص ٦٥. اليشكرى الشاعر الذي رافق امرأ القيس في رحلته تلك. نفس المصدر ، هامش ٣٣ و٣٤ من ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) عقد مجمع خلقيدونيه (The Council of Chalcedon) في مدينة خلسقيدونيه بالقرب من القسطنطينية في سنة ٤٥١م . وقد أدان هذا المجسمع العقيدة المونوفيزيتية وأكد أن المسيح عليه السلام إله كامل وإنسان كامل ، أي أن له طبيعتين لا خلط بينهما ولا تغير فيهما ولا انقسام . وقد أصبحت قرارات هذا المجمع فيسما بعد هي الأساس الذي تعستمد عليه كل التعاليم الدينية للكنيسة الأرثوذكسية . راجع حول ذلك :

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 105; Johnson, A History of Christianity, p. 92; H. Grégoire, in his article "The Byzantine Church ", published in "Byzantium", ed. by Baynes and Moss, p. 99.

هم أكبر أنصار المذهب اليعقوبي وأخلص المدافعين عنه فقد شملتهم لعنة الاضطهاد الديني في بيزنطة على يد الامبراطور جستين . ولم ينجُ الأميسر الغساني المنذر بن الحارث من هذه اللعنة ، بل ولم يشفع له عند الامبراطور ما أداه له من خدمة جليلة حين سحق الهجوم الشرس الذي شنه ملك الحيرة اللخمى قابوس بن المنذر غلى الحدود السورية في سنة ٥٧٠م (١) . لقد حاول جستين الثاني التخلص من المنذر بتدبير موامرة لاغتياله كان مصيرها الفشل وكان من أخطر نتأتـجها إعلان الغساسنة الثورة على البيزنطيين . ولكن استئناف الهجوم الفارسي على الحدود البيزنطية في أواخر حكم الامبراطور الفارسي كسرى أنوشروان جعل البيزنطيين يستميلون الغساسنة ويخطبون ودهم ليضمنوا عنونهم في ذلك الصراع . وعندما توفى جســتين الثاني في سنة ٥٧٨م حــاول خلفه " طيــباريوس " أن يكسب ولاء الغساسنة تلبية لمتطلبات الصراع ضد الفرس. وفي عهد هذا الامبراطور زار المنذر ابن الحارث القسطنطينية (في حوالي سنة ٥٨٠م) بصحبة اثنين من أبنائه، فاستقبله طيباريوس بكل مظاهر الحفاوة وألبسه التاج تكريما له، واعترف به ملكا على العرب كما فعل جستنيان مع الحارث الوابع. ولكن طيباريوس لم يلبث أن شك في ولاء المنذر بعد عودته إلى الشام، متهما إياه بالتفاهم مع الفرس، فدبر مؤامرة للقبض على المنذر ونفذها بنجاح في حفل افتستاح إحدى الكنائس في حُوارين (بين دمشق وتدمر) في سنة ٥٨١م ، وحُمل المنذر أسيرا إلى القسطنطينية حيث أدين بالخيانة ونُفي إلى صقلية . وفي نفس الوقت أصدر طيب اريوس الأمر بإيقاف المعونة

<sup>1)</sup> يرجح كثير من المؤرخين المحدثين أن هذه المعركة بين الغساسنة واللخميين هي التي تعرف في مصادرنا العربية باسم « يوم عين أباغ » . انظر مثلا : خطط الشام لمحمد كسرد علي ، جدا ، ص ١٧ ؛ أمراء عسان لنولدكه ص ٢٧ وما بعدها ؛ وانظر أيضاً : 165 p. 165 ولكن المصادر العربية بصفة عامة تشير إلى حدوثها بين الحارث بن جبلة الغساني والمنادر بن ماء السماء اللخمي . انظر الكامل لابن الاثير ، جدا ، ص ٥٤٠ . وانظر التفاصيل في : أيام العرب في الجاهلية لمحمد أحصد جاد المولى وزميليه ، ص ٥١ وما بعدها . ومهما يكن من خلاف حول اسم المحركة فإن الذي لا خلاف حوله أن المنذر بن الحارث الغساني أنزل هنزيمة ساحقة باللخسميين في عهد الاسبراطور جستين الثاني .

المادية السنوية التي كانت بينزنطة تدفعها للغيساسنة (١). وقد كان لهذا التصرف الغادر صداه البعيد المدى بين عرب الشام عموماً فيضلا عن الغساسنة اللين أسخطهم ما حل بأميرهم فأعلنوا الثورة على البيزنطيين بقيادة النعمان ، أكبر أولاد المنذر بن الحارث؛ ولكن الامبراطور منوريس الذي تولى السلطة سنة ٥٨٢م تمكن بالغدر والحيلة من أسره وإرساله إلى القسطنطينية ، في سنة ٥٨٢ أو ٥٨٣م (٢) ، وقد أعقب ذلك حالة من الفوضى والاستياء بين عرب الشام ، ففقــد البيزنطيون تقريباً ما كان لهم من ولاء عربي في هذا الإقليم . فعند ما اجتاح الغزو الفارسي الشام في سنة ٦١٣ - ٦١٤م لم يقدِّم الغساسنة ولا العرب عموما في الشام عونا للبيزنطيين ضد الفرس ، ولا نجد في مصادرنا إشارة واضحة عن دورهم خلال تلك الحرب. ويمكن القبول إن الغزو الفارسي للشام وجه ضربة قاسية لإمارة الغساسنة وأفقدها مبررات استمرارها . فقد قامت هذه الإمارة \_ كما سبق القول \_ بهدف صد غارات بدو الجزيرة العربية على حدود الشام ومساعدة البيزنطيين في حروبهم ضد الفرس . وقد قلب الغزو الفارسي كل هذه الموازين بإخضاعه بلاد الشام لحكم آل ساسان . ومع ذلك فقد ظل الغساسنة يحظون بتأييد عرب الشام رغم زوال التأييد البيزنطى الرسمى(٣) . ولكن الواضح أن هرقل \_ بعد أن هزم الفرس وطردهم من الشام ـ حاول أن يـصل مرة أخرى مـا انقطع بين البيـزنطيين وعرب الشام بصفة عامة ، وبينهم وبين الغساسنة بصفة خاصة . فيذكر مؤرخونا

<sup>(</sup>١) ويبدو أن هذه المعونة أعيدت مرة أخرى في عهد هرقل في ظروف مختلفة (انظر ما يلي ، صَوَّعَ) ؛ أو لعل قطع المعونة عن المغساسنة لم يعن قطع المعونة عن بقية القسائل العربيسة التي كانت تدور في فلك بيزنطة في الشام . انظر حول ذلك :

Glubb, The Great Arab Conquests, p. 125.

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفاصيل حول العلاقة بين الغساسنة والبيزنطيين في عهد المنذر بن الحارث وابنه النعمان ارجع الى: المفصلً في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على جـ ٣ ، ص ٤١٧ - ٤١٧ . وانظر أيضاً : Trimingham, Christianity among the Arabs, pp. 185 - 187; Hitti, History of Syria, p. 403 f.; De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 165 f.

<sup>(3)</sup> Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 52; Timingham, op. cit; p. 187.

عددا من أمراء الغساسنة بالشام بمن كانوا نُواباً لهرقل حين أرسل الرسول كالله كتبه إلى الملوك والأمراء (١) على أن المؤرخ البيزنطى «ثيوفانس» يحدثنا أن هرقل بعد الحملة الإسلامية في مؤتة \_ أمر بقطع المعونة البيزنطية عن عرب الشام مما أغراهم بالانضمام إلى المسلمين فيما بعد (٢) . ولكننا نلاحظ \_ مع ذلك \_ أن جبلة بن الأيهم، آخر ملوك الغساسنة بالشام ، كان في صفوف البيزنطيين في معركة اليرموك (في خلافة عمر بن الخطاب) . شم أسلم ، ولكنه ارتد بعد قليل ولحق بالروم (٣) ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن هرقل \_ حتى بعد حملة مؤتة \_ كان حريصاً على ألا يفقد تماما ولاء الغساسنة ومن يلوذ بهم من عرب الشام ؛ فقد كان يدرك أهمية هذا الولاء في توجيه الصراع القادم بينه وبين المسلمين .

#### ثانياً: علاقمة عرب الحجاز بالبيزنطيين:

لعل أهم ما كان يربط عرب الحجاز بالبيزنطيين هو العلاقات التجارية ؛ فقد اشتهر الحجازيون \_ وخاصة سكان مكة \_ بنشاطهم التجارى . وكان أبرز ما اتجهت إليه رحلاتهم التجارية هي أقاليم الدولة البيزنطية ، وفي مقدمتها إقليم الشام ، وذلك في رحلة الصيف الشهيرة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم (٤) . ولا شك أن إقليم الشام كان المصدر الأول للغلال بالنسبة لعرب الحجاز . وقد أصبحت مكة مركنز النشاط التجارى في منطقة الحجاز بحكم موقعها على طريق القوافل بين اليمن والشام ولوجود بثر زمزم بها (٥) وفي البداية كانت مكة مجرد معبر لتجارة

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا : تاريخ الطبرى ، جـ ۲ ، ص ٦٤٤ ، ٦٥٢ ، تاريخ اليـ عقوبى ، جـ ۲ ، ص ٧٨ ؛ التنبيه والإشراف للمسعودى ، ص ٢٦٠ - ٢٢٧ ؛ جوامع السيرة لابن حزم ، ص ٢٩ - ٣٠ .

<sup>(2)</sup> Theophanes, Chronographia, p. 335. See also, Stratos, Byzantium in the Seventh Century, p. 314.

 <sup>(</sup>٣) حول الروايات المختلفة لقصة ارتداد جبلة ولحاقه بالسروم راجع: المعارف لابن قتيبة ، ص ٦٤٤ ؛
 الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ، جـ١٥ ، ص ١٦٢ - ١٦٣ ؛ العقد الفـريد لابن عبد ربه ، جـ١ ،
 ص ٢٥٩ - ٢٦٠ ؛ المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا ، جـ١ ، ص ١٦١ - ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة قريش : ١ – ٤ .

<sup>(5)</sup> De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 183.

الحبشة واليمن في طريقها إلى أقاليم الدولة البيزنطية ، ثم لم يلبث المكيون أن ضربوا بسهم وافر في هذا النشاط التجارى ، فكانوا يترددون على الحبشة واليمن وأقاليم الدولة البيزنطية بأصناف السلع التي تنتجها هذه البقاع . وكان طريق الحجاز التجارى ينتهى إلى حدود الدولة البيزنطية عند مدينة أيلة (العقبة حاليا) ، ثم تتجه القوافل من هناك إلى مدينة غزة على البحر الأبيض المتوسط أو إلى مدينة بصرى جنوبي دمشق . وقد أتاحت مدينة غزة للتجارة العربية طريق الاتصال بتجارة البحر الأبيض المتوسط (۱) . ولا شك أن هذه الصلات التجارية بين الحجاز والدولة البيزنطية أفسحت المجال للتأثير السياسي والديني والثقافي من جانب البيزنطيين .

ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن البيرنطيين نجحوا في السيطرة على جنوب شبه الجزيرة العربية عن طريق أحلافهم الأحباش في سنة ٢٥م وذلك حين أثار اضطهاد الملك اليهودي الحميري ذي نواس (٢) لنصاري اليمن سيخط الامبراطور البيزنطي جستين الأول فاتصل بملك الحبشة المعروف باسم «ألا أصبحة» (٣) وطلب منه التدخل لإنقاذ النصاري هناك ، فاستجاب ملك الحبشة وأرسل إلى اليمن جيشاً ضخماً نجح في هزيمة ذي نواس وقتله والقضاء على ملك الحميريين (٤).

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 187.

<sup>(</sup>٢) وهو المعروف في النصوص النصرانية باسم " Damnus " وبصيغ اخرى مشابهة . راجع : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ، جـ٣ ، ص ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ، ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٤٦٣ .

<sup>(3)</sup> حين بدأت المسيحية تنتشر في اليمن - وبالاخص في نجران - نتيجة جهود الغساسنة والأحباش ، ثم نساطرة الحيرة أيضاً (على نطاق أضيق) أحس ملوك اليمن من الحميريين بفداحة الخطر الذي يهددهم لان انتشار المسيحية يعنى تهيئة المناخ للسيطرة الحبشية أو البيزنطية على بلادهم ، فقرروا القضاء عليها باعتناقهم اليهودية باعتبارها دينا سماويا يمكن أن يقاوموا به دينا سماويا آخر . ثم أخدوا يضطهدون النصارى ، ووصل الاضطهاد ذروته على يد ذي نواس ، وهو أشهر ملوك اليمن الحميريين . وعندما علم ذو نواس باستنجاد النصارى بالبيزنطيين والأحباش واستعداد هؤلاء لغزو اليمن استشاط غضبا واقتحم نجران مركز النصرانية الأساسى في اليمن وخيير أهلها بين نبد النصرانية أو الموت حرقا فاختار

ورغم وجود روايات أخسرى فى هذا الصدد (١) فإن الذى لا جدال حوله أن غزو الأحباش لليسمن كان بمباركة الامبراطور البيزنطى وتأييده ، وذلك لما فى هذا المشروع من خدمة مصالح الامبراطورية البيزنطية إذ يتيح تحويل المنطقة الجنوبية من شبه الجنزيرة العربية إلى منطقة نفوذ بيزنطية بدل أن تصبح نهبا لمطامع الفرس . وقد كانت الأهمية التجارية لليمن وإشرافها على باب المندب من بين الأسباب التى جعلت البيزنطيين أكثر حرصاً على السيطرة على ذلك الإقليم . والواضح أن غزو الأحباش لليمن أتاح لهم ولأسيادهم البيزنطيين السيطرة على البحر الأحمر وعلى التجارة الأفريقية والهندية (١) .

إن ما يمكننا أن نخلص إليه هنا أن هذا النفوذ البيزنطى فى جنوب شبه الجزيرة العربية أتاح للبيزنطين أن يتطلعوا إلى توسيع دائرته ليحاولوا الوصول به إلى شمال شبه الجزيرة . وقد كانت مكة مركز الثقل فى هذا الإقليم أو «أم القرى» كما وصفها القرآن الكريم (٣) . ومن هنا حاول البيزنطيون السيطرة على مكة حين شجعوا أحلافهم الأحباش على غزوها وعلى محاولة هدم الكعبة لما تمثله من ثقل دينى وسياسى واقتصادى فى شمال شبه الجزيرة بل فى شبه الجزيرة كلها . وهكذا يمكننا القول إن السيطرة على مكة كانت تعنى تحويل شبه الجزيرة العربية كلها إلى منطقة نفوذ سياسى واقتصادى للدولة البيزنطية وحليفتها دولة الحبشة وإلى السيطرة منطقة نفوذ سياسى واقتصادى للدولة البيزنطية وحليفتها دولة الحبشة وإلى السيطرة

<sup>=</sup> الكثيرون منهم الموت . ويقال إنه أهلك من أهلها حوالى عشرين ألفا ؛ فهم أصحاب الأخدود الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم [سورة البروج : ٤ - ٨] طبقا لأشهر الروايات . راجع : تاريخ الطبرى، جـ٢ ، ص ١٣٣ - ١٣٣ ؛ وتاريخ سنسي ملوك جـ٢ ، ص ١٣٣ - ١٣٣ ؛ وتاريخ سنسي ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني ص ١٠٦ ، وجامع البيان في تفسير القرآن للطبرى ، جـ٣٠ ص ٨٤ - ٨٥ . وانظر أيضاً :

Trimingham, Christianity among the Arabs, pp. 289, 299, note 2.

<sup>(</sup>۱) راجع : تاریخ الطبری ، جـ۲ ، ص ۱۲۳ – ۱۲۷.

<sup>(2)</sup> Cf., De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 120. (٣) سورة الشورى : ٧ ﴿ وَكَذَلِكَ أُوحَيْنًا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُندُرُ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ . والقرية في التعبير القرآني يراد بها المدينة .

الكاملة على الطريق التجارى من اليمن إلى مكة والشام (١) ، وبهذا يمكنهم إحكام السيطرة على التجارة الهندية والأفريقية والعربية . وقد باءت هذه المحاولة بالفشل كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم (٢) .

ومع ذلك لم يياس البيزنطيون من تكرار محاولتهم من أجل السيطرة على شمال شبه الجزيرة العربية عن طريق سيطرتهم على أهم قاعدة فيه وهى مكة . يروى ابن حبيب بهذا الصدد أن عثمان بن الحويرث بن أسد بسن عبد العزى ـ من قبيلة قريش ـ ذهب إلى الغساسنة بالشام وطلب منهم أن يعبنوه ملكا على قريش فأجابوه إلى ذلك . فلما اعترض أهل مكة على ذلك بحجة أن عثمان بن الحويرث رجل سفيه تراجع الغساسنة عن قرارهم . ولكن ذلك لم يوهن من عزم عثمان ب فقد ذهب إلى ملك الروم (٣) وعرض عليه الأمر قائلاً : « إنى من أهل الكعبة ومن أهل بيت الله الحرام الذي تحج إليه العرب . وإنى كلمت ابن جفنة أن يجعل لى على قومى سلطانا فأفسرهم على دينك ، فبغى على رجال من قومى فَرشَوه فأخرجني . وإنى جئت إليك . . فإن كتب له قيصر عند ذلك وكساه . . فأخرجني . وإنى جئت إليك . . فإن كتبت لى كتابا وجعلت لى عليهم سلطانا قسرت لك العرب حتى يكونوا على دينك . فكتب له قيصر عند ذلك وكساه . . وقال له : لا سلطان لابن جفنة عليك » . وتنتهى الرواية إلى أن عشمان بن الحويرث ذهب بكتاب قيصر إلى ابن جفنة فدفعه إليه ، ولكنه مات قبل أن يخرج من عنده ، « فقال كثير من الناس : سقاه سما وحسده وظن أنه غالبه على ملكه » (٤)

مطلع النور للاستاذ عباس محمود العقاد ، ص ۱۱٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفيل : ١ - ٥ .

<sup>(</sup>٣) لم يحدد لنا ابن حبيب من المقصود بملك الروم فى القصة المذكورة . والجدير بالملاحظة أن عثمان بن الحويرث هو ابن عم ورقسة بن نوفل وكان معاصرا له . فقد حدث ذلك إذن قبل الإسلام بوقت غير طويل ؛ ربما فى عهد الامبراطور طيباريوس أو موريس .

<sup>(</sup>٤) انظر القصة بتفاصيلها في : كتاب المنمق لابن حبيب ، ص ١٧٨ - ١٨٥ . ويذكر ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ١١٨ أن عشمان بن الحويرث أراد التملك على قريش من قبل قيصـر فامتنعت قريش من ذلك ، فرجع إلـى الشام وسجن من وجـد بها من قـريش ، فاوعزت قـريش إلى عمـرو بن جفنة الغساني أن يسمّ عثمان ، فسمّ ، فمات بالشام .

نستخلص من هذه الرواية إن صحت ـ ولا مانع من صحتها في الجملة ـ عددا من النقاط الأساسية :

النقطة الأولى أن البيزنطيين وأحلافهم الغساسنة كانوا يتمتعون بين عرب مكة خصوصا ، وعرب الحجاز عموما ، بقدر من المكانة التي جعلت واحدا من هؤلاء العرب يلتمس عونهم في تعيينه حاكما على قومه .

والنقطة الثانية أن البيزنطيين كانوا حريصين على أن يحولوا الحجاز إلى منطقة نفوذ لهم ، إن لم يكن بصورة مباشرة فعن طريق من يديرها بالتفاهم معهم والتبعية لهم كما كان وضع اليمن تحت حكم الأحباش .

والنقطة الثالثة أن البيزنطيين كانوا يتخذون الدين وسيلة من الوسائل التى حاولوا عن طريقها بسط نفوذهم على شبه الجزيرة العربية . وقد كان ذلك وراء حرصهم على السيطرة على مكة التى مثّلت ببيتها الحرام أكبر رمز من رموز العرب الدينية فى ذلك الوقت . فلا شك أن السيطرة على مكة كانت تعنى محاولة القضاء على ذلك الرمز . وتجدر الإشارة هنا إلى ما يرويه كثير من المؤرخين من أن الأحباش حين سيطروا على اليمن حاولوا صرف العرب عن الحج إلى الكعبة ببناء كنيسة فى صنعاء سموها «القليس» (١) ، ولعل ذلك كان بمباركة البيزنطيين وتشجيعهم . وينبغى أن نشير أيضاً فى هذا المقام إلى أن عثمان بن الحويرث الذى قام بمحاولة إخضاع مكة للبيزنطيين كان من بين القلائل الذين اعتنقوا المسيحية من قبيلة قريش (٢) .

ويبدو أن البيـزنطيين كانوا حريصين على دعم أواصــر الصلة بينهم وبين قريش

<sup>(</sup>۱) انظر مىثلا : تماريخ الطبرى جـ ۲ ، ص ۱۳۰ ؛ وسيسرة ابن هشمام ، جـ ۱ ص ٤٣ ؛ والكامل لابن الأثيسر، جـ ۱ ، ص ٤٤ ؛ وتاريخ ابن خلدون جـ ۲ ، ص ۷۱ – ۷۷ ، والـ قُلَيْس ـ بضم الـ قاف وتشديد اللام المفتوحة ، أو القليس بسفتح القاف وكسر اللام المخففة ـ جاءت من الكلمة اليسونانية Trimingham, Christianity among the Arabs , p. 304 . : نظر : . ekklesia

<sup>(</sup>٢) المحبر لابن حبيب ، ص ١٧١ ؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ، ص ٤٩١ .

حماية لمصالحهم في عاصمة الحجاز ؛ بل إن هناك من الروايات ما يشير إلى أن البيزنطيين كانوا عـونا لقريش في سعيها للسيطرة على مكة ؛ فمن ذلك ما يرويه ابن قتيبة من أن قصى بن كلاب سار إلى مكة « فحارب خزاعة بمن تبعه وأعانه وفي شعاب جبالها ولم تكن مجتمعة تحت قيادة واحدة . وكانت مقاليد الأمور في مكة في يد خزاعية . فلما جاء قبصي بن كلاب (المتبوفي في حدود سنة ٤٨٠م) نجح في توحيد قريش تحت قسيادته ثم سار بهم لحرب خزاعة فسهزمها ، وخلت له مكة فقسمها بين قومه قريش وأنزلهم منها منازلهم التي أصبحوا عليها (٢) . وكان ذلك في سنة ٤٤٠م (٣) . والواضح أن البيرنطيين كانوا يرمون من وراء عونهم لقصى بن كلاب إلى إيجاد حليف قوى لهم في مكة يضمنون عن طريقه تكوين منطقة نفوذ لهم في قاعدة الحجاز الكبرى وتأمين مصالحهم السياسية في شمال شبه الجزيرة العربية . ويبدو أن هذا الهدف لم يتحقق بصورة كاملة عندما تولت قريش \_ بقيادة قصى بن كلاب \_ مقاليد الأمور في مكة ؛ ومن هنا كرر البيزنطيون محاولاتهم للسيطرة عليها . وقد اتضح ذلك فيما أشرنا إليه سابقاً من وقوفهم وراء الأحباش في محاولتهم غزو الكعبة ، ثم في وقوفهم وراء عثمان بن الحويرث عندما سعى ليصبح حاكماً على مكة يدير شئونها باسمهم .

ونأتى الآن إلى مناقشة نقطة مهمة يثيرها ما سبق أن أشرنا إليه من اعتناق عثمان بن الحويرث للمسيحية ؛ وهى تتلخص فى هذا السؤال : ما المدى الذى وصلت إليه علاقة الحجازيين بالمسيحية قبل الإسلام ؟ وما انعكاس ذلك على علاقتهم بالبيزنطيين ؟

المعروف أن أهل مكة على الأخص كان لهم اتصال بالمسيحيين في أقاليم الدولة

<sup>(</sup>۱) المعارف ، ص ١٤٠ ـ ٦٤٦ . وانظر أيضا : 13 . من مع ٢٤٠ ـ ٦٤٠ . وانظر أيضا : (١)

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ، جـ۲ ، ص ۲۰۱ ـ ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم حسن ، جـ١ ، ص ٤١ .

البيزنطية عن طريق التجارة . كما كان لبعضهم صلات تجارية بالحبشة التي كانت تنتشر فيها المسيحية المونوفيـزيتية . وقد كان من بين الأسباب التي قدمها المؤرخون لاختيار الحبشة مُهَاجَرا للمسلمين في عصر الرسول ﷺ أنها كانت « متجرا لقريش يتجرون فيها ، يجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا ، (١) . فمن الطبيعي أن يتصل أهل مكة والحمجازيون عموما بالمسيحيمة ، بل وأن يجدوا دافعاً اقتصادياً لاعتناقها لأنها كانت دين البلاد التي انصرفت إليها جملة تجارتهم . وقد عبر عن هذه الفكرة عثمان بن الحويرث عندما حاول إقناع قريش بقبول تعيين البيزنطيين له حاكماً على مكة (٢) . ولكن الواضح أن المسيحية لم يكن لها وجود ملحوظ في منطقة الحجاز قبل الإسلام ، ولم يوجد في قاعدة الحجاز ذاتها ـ وهي مكة \_ إلا عدد ضئيل جداً من المسيحـيين لا نكاد نعرف منهم على وجه اليقين غير عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى الذى أشرنا إليه الآن ، وابن عمه ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى الذي يذكر عنه المؤرخون أنه " تنصُّر واستحكم في النصرانية وقرأ الكتب » (٣) . ويذكر المؤرخون أيضاً بهـذا الصدد عبيد الله بن جحش . ولكن عبيد الله هذا شهد بداية الدعوة الإسلامية وأسلم ثم هاجر إلى الحبشة وتنصُّر هناك (٤) . أما زيد بن عمـرو بن نفيل فالثابت أنه كــان أحد الحنفاء ولم يتحول إلى النصرانية (٥) . ولعل من بين أهم الأسباب التي جعلت أهل مكة لا يُقبِلُونَ على المسيحية إدراكهم لأهمية الكعبة في جعل مكة مركزاً من أهم المراكز

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري جـ٢ ، ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩ . و « رفاعاً من الرزق » أي سعة فيه .

<sup>(</sup>٢) مطلع النور للأستاذ عباس العقاد ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) المحبّر لابن حبيب ، ص ١٧١ . والملاحظ أن ابن حزم يذكر من بين مستنصرة قريش شيبة بن ربيعة بن عبد شمس . انظر : جمهرة أنساب العرب ، ص ٤٩١ . ولكن تنصر شيبة أمر مشكوك فيه ، ونحن نعرف أنه قتل مع من قتل من مشركي قريش في غزوة بدر .

<sup>(</sup>٤) المحبر لابن حبيب ، ص ٧٦ ، ٨٨ ، ١٧٢ .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ، ص ۱۷۱ . وتجدر الإشارة هنا إلى أن اليعقوبي في تاريخه (جــ١ ، ص ٢٥٧) يذكر أن من تنصر من قريش قوم من بني أسد بن عبد العزى ، ولكنه حين يسميهم لا يذكر منهم غير عثمان ابن الحويرث بن أسد وابن عمه ورقة بن نوفل بن أسد .

الدينية والسياسية والاقتصادية في شبه الجزيرة العربية ؛ وهذا هو ما من الله به عليهم في قوله سبحانه : ﴿أَوَ لَمْ نُمَكِن لَهُمْ حُومًا آمنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ وَزُقًا مِن لَدُنًا ﴾ (١) . فلم يكن من المعقول أن يتخلى أهل مكة عن هذا المركز ببساطة ليعتنقوا دينا يجعلهم يدورون في فلك الدولة التي كانت تمثل معقل المسيحية في العالم كله في ذلك الوقت وهي الدولة البيزنطية . هذا فضلا عن أن المسيحية بتقريعاتها اللاهوتية وقضاياها المتصلة بالطبيعة الإلهية والبشرية في السيد المسيح لم تمثّل إغراء كبيراً للعقل العربي الميال إلى الوضوح بطبيعته ، العزوف عن أمثال هذه التعقيدات التي يتعذر عليه أن يسيغها . وفي نفس الوقت لم تكن هناك أسباب سياسية أو اجتماعية قوية تجعل عرب الحجاز يقبلون على المسيحية كما كان الأمر بالنسبة لعرب الشام مثلاً .

ومهما یکن من أمر فالواضح أن عدم تفشی المسیحیة بین عرب الحجاز لم یؤثر علی علاقیاتهم التجاریة بالدولة البیزنطیة ؛ بل إن هذه العلاقیات کانت فی نمو مطرد حتی جاء الإسلام . کیما لم یترتب علی ذلك توتر سیاسی أو عسکری ملحوظ بین الجانبین . ولکن لابد أن نلاحظ فی الوقت نفسه أن الحجازیین - رخم عدم تفشی المسیحیة بینهم - کانوا علی إلمام کبیر بها عن طریق احتکاکهم التجاری المتصل باقیالیم الدولة البیزنطیة والحبشة ، وعن طریق تأثیر الغساسنة والعرب المسیحیین بالشام عموماً . ومن الأمور الدالّة فی هذا السیاق ما یرویه المؤرخون م أن محمدا علی عندما صحب عمه أبا طالب فی رحلة تجاریة إلی الشام وهو ف سن التاسعة أو الشانیة عشرة التقی فی مدینة بصری براهب یقال له «بحیری» وهو الذی تنبأ بمبعث النبی سی التاس فی رحلة آخری إلی الشام وهو فی سن الخامسة والعشرین ، فی تجارة لخدیجة بصیحبة غلامها میسرة وقابل فی

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ، جـ۲ ، ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ؛ وسیسرة ابن هشام ، جـ۱ ، ص ۱۹۲ - ۱۹۹ . وتذکر بعض المصادر أن اسم «بحیسری» هو جرجیس ، وقیل سرجیس (أی سـر جیوس) ؛ وعلی هذا یکون بحیری لقبه . انظر : إنسان العبون للحلبی جـ۱ ، ص ۱۹۳ .

بُصْرَى أيضاً راهباً يقال له «نسطورا» صدرت عنه نبوءة مماثلة (١) . والذي يعنينا من هاتين الروايتين هنا هو ما تشيران إليه مما كان يحدث في العادة من احتكاك ديني بين الحجازيين ومسيحيي الشام عن طريق العلاقات التجارية ؛ ذلك الاحتكاك الذي شهد محمد على بعضه في طفولته وشبابه ، ولا شك أنه استمر حتى زمن الفتوحات الإسلامية .

#### 非非特殊特

نلخص ما مضى فنقول: إن عرب الحجاز كانت تربطهم بالبيزنطيين علاقات قوية ، وخصوصاً على المستوى التجارى . وقد حاول البيزنطيون غير مرة أن يفرضوا هيمنتهم السياسية على الحجاز ، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ولكن دون جدوى . وكانت مكة على الأخص محور محاولاتهم باعتبارها أهم مركز في الحجاز على المستوى الديني والاقتصادى والاجتماعي . ورغم أن المسيحية كانت دين البيزنطيين فإن أتباعها بين الحجازيين كانوا قلة ضئيلة ، ولعل ذلك كان راجعا إلى ما اتسمت به المسيحية من تفريعات لاهوتية لم يكن يسيغها العقل العربي الميال بطبيعته إلى البساطة والوضوح ؛ كما أن مكة عاصمة الحجاز كانت تتمتع بمكانة دينية متميزة بين العرب جميعا نظرا لوجود البيت الحرام بها ، فلم يكن من السهل على الحجازيين أن يتخلوا عن تلك المكانة سعيا وراء دين كان اعتناقه سيحولهم من متبوعين إلى تابعين . ولكن الواضح أن الحجازيين كانوا على قدر من الإلمام بالمسيحية عن طريق الغساسنة ، أحلاف البيزنطيين ، الذين كانت

<sup>(</sup>۱) عيمون التواريخ لابن شاكر الكتبى ، جـ ۱ ، ص ٣٧ - ٣٨ ، وإنسان العيمون للحلبى ، جـ ۱ ، ص ٢١٦ . وتتجه الدراسات الاستشراقية بصفة عامة إلى الاعتقاد بأن قصة لقاء الرسول على بـ «بحيرى» و «نسطورا» ذات صبخة أسطورية . ولكن ليس هناك فى الواقع سبب موضوعى يبرر التشكيك فى حقيقة حدوث هذا اللقاء ، رغم أن اسم الراهبين أو تفاصيل ما دار فى لقائهما بالرسول على قد يكون موضع مناقشة . انظر حول ذلك : مادة «بحيرا» فى دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة العربية) ، بقلم فنسنك ، جـ ٦ ، ص ٣٣٩ - ٣٤١ . وانظر أيضاً :

M. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman, p. 3.

تربطهم وشيجة قربى بأهل يشرب من الأوس والخزرج ؟ وعن طريق الرحلات التجارية المتعاقبة إلى أقاليم الدولة البيزنطية في مصر والشام ، وإلى الحبشة حليفة بيزنطة . وقد كان البيزنطيون يحظون لدى الحجازيين بعظيم المكانة ووافر الهيبة باعتبارهم قوة كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكرى ، وكان تأثيرهم على الحجازيين أكثر وضوحاً وقوة من تأثير الفرس نظرا إلى القرب الجغرافي وعمق الروابط التجارية . وظل الأمر على ذلك حتى جاء الإسلام وبدأت العلاقات بين الجانبين تنحو منحى جديداً .

\*\*\*\*\*

## (لفَعَيْرُ لِي الْمِيْرُ لِي الْمِيْرُ فِي

# الـرســول والبيزنطيــون منــذ البعثــة حتى صــلح العديبية ٦١٠م ـ ٦هـ / ٦٢٨م

#### أولاً: المرحلة المكية:

قد لا نبالغ إذا قلنا إن الفترة الواقعة بين مبعث الرسول على في سنة ١٦٠ وبين وفاته في سنة ٢٦٠ م (١١هـ) تمثل أخطر مرحلة في التاريخ الطويل للعلاقات الإسلامية البيزنطية ؛ لا من حيث حجم المواجهات التي دارت خلالها بين المسلمين والبيزنطيين ، بل من حيث تمثيلها الصحيح لجدور الصراع بين الطرفين ، ثم من حيث تأثيرها على توجيه دفة الصراع بينهما على مدى أكثر من ثمانية قرون تالية . ومن هنا يمكننا أن نقول باطمئنان إن فهم أية مرحلة من مراحل التاريخ المترامي للعلاقات الإسلامية البيزنطية لا يمكن أن يكتمل دون فهم صحيح لجذور تلك العلاقات وتطورها في عصر الرسول كيلية .

ومن الطبيعى أن تكون الفترة المكية من حياة الرسول على خالية من كل ما يثير عداء دولة الروم أو يؤدى إلى المواجهة بينها وبين المجتمع الإسلامي الناشئ. فقد ظلت الدعوة الإسلامية في مكة تعيش في طي الكتمان ثلاث سنين ، ثم عندم دخلت في مرحلة العلن جاء الأمر الإلهى للرسول بأن ينذر عشيرته الأقربين . ثم أخدت الدعوة تتسع رويداً رويداً وتكتسب مزيدا من الأتباع ، ولكنهم الذين وصفهم القرآن الكريم بأنهم ﴿قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ (١) يخافون أن يتخطفهم الناس . وقد هاجر عدد غير قليل من هؤلاء إلى الحبشة في السنة الخامسة للبعثة تحت ضغط الأذى والإضطهاد . ومع أن الحبشة كانت دولة مسيحية

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٢٦ .

وكانت موالية لامبراطورية الروم \_ كما أسلفنا \_ فقد أحسنت استقبالهم . ولم يكن هناك من المبررات ما يدعو دولة الروم إلى أن تتوجس خيفة من هؤلاء الذين فروا من أذى قومهم ولجأوا إلى دولة حليفة . وقد كانت دولة الروم في ذلك الوقت تعيش محنة الغزو الفارسي المدمر الذي بدأ في سنة ٢٠٣م واستمر ما يقرب من عشرين عاما ، ولم يكن يدور بخلدها على الإطلاق أن يتعرض أمنها يوما لأي تهديد مصدره شبه الجزيرة العربية .

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، جـ١ ، ص ٣٥٧ .

٢) سورة الروم: ١- ٥ وراجع التسمهسيد ، ص ٣٠. وحول الآراء المختلفة في تفسير قبوله تعالى :
 ﴿ وَيُومُئِذُ يَفُرَ الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ الله ﴾ ارجع إلى : تفسيسر الطبرى (طبعة المطبعة الأمسيرية ببولاق ١٣٢٩هـ) جـ٢١ ، ص ١١ وما يعدها .

أهل الكتاب » (١) .

هكذا كان إحساس المسلمين في مكة نحو الروم مقارنا بإحساسهم نحو الفرس. وقد أثبتت الأحداث بعد بضع سنين صدق الإخبار القرآنى ؛ ففي العام الذي هاجر فيه الرسول على من مكة إلى المدينة وهو عام ١٦٢٢م بدأ هرقل حملاته الانتقامية المظفرة ضد فارس - كما ذكرنا في التمهيد (٢) - وتوج هذه الحملات بانتصاره الساحق عليهم في معركة «نينوي» في ديسمبر سنة ١٦٢٧م ، مما اضطر امبراطور الفرس الجديد « قباذ شيرويه » إلى أن يعقد صلحا مهينا مع هرقل خضع فيه لكل شروطه ، وذلك في سنة ١٦٢٨م ، وهو عام الحديبية (١هـ) .

#### ثانياً : بعد الهجرة حتى صلح الحديبية : ١-٦هـ (٦٢٢ ـ ٦٢٨م)

تمت الهجرة من مكة إلى المدينة في سبتمبر ٢٩٢م. وقد كانت المهمة الأولى أمام الرسول والمسلمين خلال الفترة التي أعقبت الهجرة مباشرة هي توطيد قواعد الدولة الجديدة وترسيخ الأسس التي يقوم عليها بناؤها الداخلي . ولا جدال في أن مصدر التهديد الأول للدولة الإسلامية الناشئة حيىنداك كان يكمن في كيد المكيين لها وتربصهم بها . ومن هنا كان على المسلمين خلال تلك الفترة أن يرصدوا مخططاتهم وأن يجهضوا كل محاولاتهم لنسف بنيان الدولة الإسلامية . وقد تطور الموقف بين الجانبين بعد الهجرة بقليل فأدى إلى أخطر مواجهة بينهما في بدر ؟ وذلك في رمضان من العام الثاني للهجرة . والحق أن الانتصار الساحق للمسلمين في بدر كان له صدى كبير ، لا في شبه الجزيرة العربية وحدها ، بل خارج حدودها كذلك ؛ فقد كان القرشيون بمكة على صلة تجارية وثيقة بأقاليم الدولة البيزنطية ، وبالأخص إقليم الشام . وكان من النتائج المحققة لظهور القوة الإسلامية بعد بدر تأثر تجارة القرشيين مع الشام بصورة بالغة ؛ فقد كانت هذه

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر ، جـ۱ ، ص ۳۵٦ .

<sup>(</sup>۲) راجع ما مضى ، ص ۳۱ .

التجارة تمر على المدينة ذاهبة إلى الشام وقادمة منه ، فبدأ المسلمون بذلك يتحكمون في تجارة أهل مكة مع البيزنطيين ؛ وهذا أدى بالضرورة إلى أن يتسامع الناس خارج شبه الجزيرة العربية بتلك القوة الجديدة التي ضربت قريشا في الصميم وأن يضعوها في اعتبارهم . ولعل البيزنطيين كانوا أول المهتمين بتلك القوة لانهم كانوا أكثر المتأثرين بها خارج شبه الجزيرة ؛ فلم يعد الحجار الآن منطقة نفوذ تجارى لبيزنطة كما كان من قبل .

ورغم أن المسلمين ، بعد انتصارهم في «بدر» ، تعرضوا للهزيمة في «أحد» سنة ٣هد فإنهم سرعان ما استعادوا مكانتهم وأكدوا هيبتهم من جديد ؛ فلم يجرؤ مشركو قريش على مواجهتهم في غزوة «حمراء الأسد» بعد «أحد» مباشرة ؛ كما لم يجرؤا على مواجهتهم أيضاً في غزوة «بدر الموعد» (التي تعرف كذلك ببدر الأخرة) في شعبان سنة ٤هد . ثم جاءت نكسة المشركين أو الأحزاب في غزوة الخندق في شوال سنة ٥هد لتؤكد أمام الجميع أن الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة قد شبّت عن الطوق وأن أعداءها يتعاملون مع خصم شديد المراس .

المؤكد أن تلك الأحداث كان لها صداها المعميق على حدود الامبراطورية البيزنطية بصفة خاصة ، حيث تركزت هناك القبائل العربية المتنصرة ذات الصلات العريقة ببيرنطة . فقد فوجئ هؤلاء بأن هذه الجماعة القليلة المستضعفة التى خرجت من مكة تحت ضغط القهر والاضطهاد قد أصبحت قوة مؤثرة مرهوبة الجانب . ومن هنا حاول حلفاء البيرنطيين من عرب الشام . في هذه المرحلة يتضييق الخناق على دولة المدينة وقطع أسباب الحياة عنها . وقد نتج عن ذلك عدد من المواجهات أو المناوشات بين المسلمين وعرب الشام خلال تلك الفترة ، نجملها فيما يلى ، محاولين التعرف على الملابسات التي أحاطت بها والنتائج التي أسفرت عنها :

#### ١ ـ غزوة دومة الجندل: ٥هـ (٢٢٦م)

دُومة الجندل \_ كما يذكر ياقوت \_ «حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طبئ كانت به بنو كنانة من كلب » (١) . وهي تبعد عن المدينة حوالي ثمانمائة كيلو متر إلى الشمال . وسميت بهذا الاسم لأن حصنها مبنى بالجندل (٢) . وتعرف دومة الجندل الآن باسم «الجوف» (٣) .

وتُعَدُّ غزوة دُومة الجندل أولى غزوات الرسول على ضد الروم (٤). وسبب هذه الغزوة \_ كـما يبدو من استعراض المصادر المختلفة \_ هو ما كان يتعرض له التجار بين الشام والمدينة من أذى على يد العرب المقيمين بدومة الجندل من قبيلة كلب (من قضاعة). وتُطلق بعض مصادرنا على هؤلاء التحار اسم «الضافطة»، (٥) وهم الأنباط الذين كانوا يقدمون المدينة من الشام بالدقيق والزيت وغير ذلك من السلع الضرورية لمجتمع المدينة (٦). وقد كان ملك دومة في ذلك الوقت هو أكبيدر بن عبد الملك السكوني الكندي ، وكان « يدين بالنصرانية ، وهو في طاعة هرقل ملك السروم » كما يقول المسعودي (٧). والمعروف أن تجارة

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ، جــ ۲ ، ص ٤٨٧ - ٤٨٨ . ويذكر الذهبي عن دومة الجندل أنها «أرض ذات نخل ، يزرعون الشعير وغيره ويسقون على النواضح ، وبها عين ماه ، . تاريخ الإسلام جــ ۱ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>۲) كان في دومة الجندل قبل الإسلام حصن يسمى «المارد» كانت بقاياه موجودة حتى القرن الماضى . وقد بنني الحصن بالحجارة واقيم حوله سور حجرى ؛ ومن أجل هذا حملت دومة لقب «الجندل» راجع : D. Sourdel, " Dumat al - Djandal ", in The Encyclopedia of Islam, New Edition, vol. 2, p. 624.

<sup>(3)</sup> Idem.

<sup>(</sup>٤) التنبيه والإشراف للمسعودى ، ص ٢١٤ . والمقصود بالروم هنا أحلافهم من عرب الشام .

<sup>(</sup>٥) مما يذكره صاحب اللسان في مادة «ضفط» أن الضافطة والضَّفَّاطة هي العيسر التي تحمل المتاع ، والضافطة والضفَّاطون أيضاً هم الذين يجلبون الميرة والمتساع إلى المدن ، «وكانوا يومئذ قوما من الانباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما ؛ ومنه أن ضفاطين قدموا المدينة » . لسان العرب لابن منظور، جدة ، ص ٢٥٩٦ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، جدا ، ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٧) التنبيه والإشراف ، ص ٢١٥ .

الشام بالنسبة للحجاز كانت أحد شرايين الحياة الرئيسية لذلك الإقليم . وتجدر الإشارة هنا إلى ما ترويه بعض المصادر من أن هؤلاء العرب أحلاف البيزنطيين كانوا يريدون الزحف على المدينة (١) . بل إن البلاذرى لا يذكر سببا لهذه الغزوة إلا أن جمعا من قضاعة ومن غسان تجمعوا وهمنوا بغزو الحجاز (٢) . فقد تعدى الأمر إذن محرد قطع الطريق على تجار المدينة ليصبح تهديدا فعليا بغزو قاعدة الدولة الإسلامية . ويبدو أن المسلمين أحسوا أن البيزنطيين كانوا مصدر هذا التهديد ؛ فقد قيل للرسول عليه : «إن دنوت إلى الشام كان ذلك مما يُفْزع قيصر» (٣) .

ويطرح بعض الباحثين المحدثين احتمالاً مؤداه أن الغاية من وراء غنوة دومة الجندل كانت الاستطلاع (٤). ومع أنه ليس من المستبعد أن يكون الاستطلاع إحدى الغايات المحتملة لهذه الغزوة فإن الذى نرجحه أن الغاية الأساسية وراءها كانت تأكيد هيبة الدولة الإسلامية وقطع الطريق على أية محاولة عدوانية يقوم بها عرب الشام ضد الكيان الإسلامي الناشئ. وهذا ما قد يبدو واضحا من تطورات الغزوة. فقد خرج رسول الله علية من المدينة على رأس ألف من أصحابه في ربيع الأول سنة ٥هـ (أغسطس ٢٢٦م) كما تذكر معظم الروايات (٥)، وقيل في مستهل المحرم سنة ٥هـ (آ). والجدير بالملاحظة هنا أن هذا الجيش الذي قاده الرسول إلى دومة الجندل كان أكبر جيش يخرج به غازيا حتى ذلك الوقت، وذلك إذا استثنينا الجيش الذي خرج به لمواجهة قريش في بدر الموعد سنة ٤هـ بعد معركة أحد،

(4) M. Watt, Muhammad at Medina, p. 114 - 115.

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ، جـــ( ، ص ٣٠٦ ؛ والطبقات الكبرى لابن سعد ، جــ٧ ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أنساب الإشراف ، جدا ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) المغاري للواقدي ، جــ ، ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر على سبيل المثال: أنساب الأشراف للبلاذري ، جـ١ ، ص ٣٤١ ؛ والمغازي للواقدي ، جـ١ ، ص ص ٣٤٠ ؛ والطبقات الكبرى لابن سـعد ، جـ٢ ، ص ٢٦ ؛ وزاد المعاد لابـن القيم ، جـ٢ ، ص

المحبر لابن حبيب ، ص ١١٤ . ويروى اللهبى الرواية الشائعة أولا ، ثم يسند الشانية إلى المدائنى .
 انظر : تاريخ الإسلام جـ١ ، ص ٢١٢ .

وعدده ألف وخمسمائة مقاتل (١) . فقد كان المسلمون إذن يدركون خطورة التهديد الذي بدأت تظهر بوادره على الجبهة الشمالية ويدركون أيضاً ضرورة التعامل معه في منابعه . وقد تقدم الرسول على ألبه الجيش إلى دومة الجندل فهرب أهلها عندما علموا بذلك ، وكان على رأس الهاربين ملكهم أكيدر بن عبد الملك ، ووزل رسول الله على بساحتهم فلم يجد بها أحدا» (٢) ، فعاد إلى المدينة بعد أن أكد هيبة الدولة الإسلامية وقدرتها على التعامل الحاسم مع المتربصين بها . وقد بات من المؤكد بعد هذه الغزوة أن هناك جبهة تهديد خطيرة فُتحت أمام المسلمين وهي جبهة الشام .

وفى نهاية حديثنا عن هذه الغزوة تجدر الإشارة إلى رأى يعرضه «مونتجومرى وات» حول أخطر ما ترتب عليها ؛ وخلاصته أن ما لمسه الرسول على التوسع فى اتجاه الظروف التى كانت سائدة فى الشمال هو ما شجعه بعد ذلك على التوسع فى اتجاه الشام (٣) . والحق أن جانب الخيال فى هذا الرأى أغلب من جانب الحقيقة ؛ ذلك أن حملات الرسول على فى اتجاه الشام - وعلى رأسها مؤتة وتبوك - أملتها كلها ضرورة تأمين حدود الدولة الإسلامية لا الرغبة فى التوسع ، وهذا ما سوف نناقشه بقدر من التفصيل فى موضعه .

## ٢ سرية زيد بن حارثة إلى حسمى: ٦هـ (٦٢٧م)

حسمى أرض ببادية الشام بإقليم الأردن على مشارف الحجاز ، يصفها ياقوت بأنها «أرض غليظة ، وماؤها كذلك ، لا خير فيها» (٤) . وكانت موطنا لقبيلة جُذام ؛ ولهذا كانت تعرف أيضاً بـ «أرض جُذام» (٥) . ولكن يبدو أن بعض بنى

<sup>(1)</sup> Watt, op. cit., p. 105.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ١ ، ص ٦٢ .

<sup>(3)</sup> M. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman, p. 162.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ، جـ٢ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) المحبّر لابن حبيب ، ص ٣٨٣ .

عمومتهم من قبيلة لخم كانوا يساكنونهم هناك (١) .

وقد وجه رسول الله ﷺ زيد بن حارثة إلى حسمي في جـمادي الآخرة سنة ٦هـ (أكتوبر - نوفمبر ٢٢٧م) على رأس خمسمائة رجل من أصحابه ، وذلك بسبب ما تعرض له دحية بن خليفة الكلبي على يد رجال من جذام . فقد أرسل رُسُولُ الله دحيـة إلى "قيصر" \_ علـي حد تعبيـر مصادرنا \_ فأجاره بمــال وكساء ، «وعند مروره بحسمي لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق وأصابوا كل شيء معه فلم يصل إلى المدينة إلا بِسَمَلِ» (٢) . ويروى أن عددا من قبيلة لخم اشتركوا مع جذام في تــلك الجريمة (٣) . ولسنا متأكــدين تماماً من طبيعــة الرسالة التي كان يحملها دحية من رسول الله ﷺ إلى هرقل ، هــذا لو صحّ أن المقصود بقيصر هنا هرقل . فالمعروف أن كتب الرسول إلى الملوك ـ ومنهم هرقل ـ كانت بعد صلح الحديبية ، أي في أواخر سنة ٦هـ أو أوائل سنة ٧هـ ؛ وكــان دحية حامل كــتاب رسول الله إلى هرقل عندئذ . فلو ثبت أن سرية زيد هذه كانت في سنة سبع ـ كما جاء في بعض الروايات (٤) \_ فالأمر إذن واضح لا إشكال فيه . أما لو ثبت أنها كانت في جـمادي الآخـرة سنة ٦هـ ـ كـما جـاء في معظم الرويات ـ فـهنا نتساءل: هل أرسل الرسـول ﷺ كتابين إلى هرقل مع دحية في وقــتين مختلفين ؟ أو هل أرسل دحية في هذه المرة بغير كتاب كما يقترح صاحب السيرة الحلبية ؟ (٥) أو هل يمكن أن يكون المقصود بقيصر في هذه الرواية هو حاكم بصرى كما يقترح

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبلاذري ، جـ ۱ ، ص ۳۷۷ .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري ، جـ١ ، ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>٥) السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبى ، جـ٣ ، ص ١٧٩ . وتجدر الإشارة إلى أن اسم «دحية» سوف يتردد فى بـعض مصادرنا أيضاً بعد ذلك . بمـناسبة الحديث عن بعثـة رسول الله إلى هرقل فى غزوة تبوك . انظر ما يلى ، ص ١١٨ - ١١٩.

"مونتجومرى وات" ؟ (١) . . لا نجد في مصادرنا ما يجيب عن هذه التساؤلات بوضوح ، وإن كنا نميل إلى قبول اقتراح "وات" . والأمر الواضح على كل حال أن قبيلتي جذام ولخم ـ وهما من أحلاف الروم ـ صدر منهما في ذلك الوقت ما يكشف عن سوء النية تجاه المسلمين وما يومئ إلى مخططاتهما التآمرية التي سوف تتضح بصورة أكثر تحديدا في المستقبل القريب . وقد كانت سرية زيد بن حارثة ناجحة في حدود الغرض الذي أرسلت من أجله ، وهو تأديب هؤلاء القوم من جذام ولخم ؛ فقد أغار المسلمون عليهم صباحا "فأصابوا ما وجدوا وقتلوا فيهم فأوجعوا » (٢) . ولكن العناصر العربية من نصارى الشام كانت من الكثرة والخطورة بحيث احتاجت من الرسول عليهم ألى مزيد من المواجهات التي قُدِّر لها أن تستمر حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى .

#### ٣ سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى: ٦هـ (٦٢٧م)

ومن الملاحظ هنا أن بعض المصادر تذكر سرية أخرى لزيد بن حارثة إلى وادى القرى (شمالى خيبر) (٣) فى الشهر التالى من نفس العام ، أى فى رجب سنة ٦هـ (نوفمبر ـ ديسمبر ٦٢٧م) ؛ حيث تَجَمَّع هناك قوم من مذحج وقضاعة ، «ويقال بل تجمع بها قوم من أفناء مضر» (٤). على أن التفاصيل القليلة التى تقدمها لنا مصادرنا عن هذه السرية لا تتيح لنا الحكم على أسبابها ونتائجها . ولكن يبدو أن

<sup>(1)</sup> Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, p. 179.

<sup>(</sup>٣) یذکر «یاقوت» أن وادی القری هو واد بین الشمام والمدینة ، وهو بین تیماء وخیبر ، فیمه قری کثیرة ، وبها سمی وادی القری . انظر معجم البلدان ، جـ٤ ، ص ٣٨٤ (مـادة : القری) ، وجـ٥ ، ص ٣٩٧ (مادة : وادی القری) .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلاذرى ، جـ١ ، ص ٣٧٧ – ٣٧٨ . ومـعنى «أفناء» : أخلاط . ويقال : قوم من الفناء القبائل ؛ أى لا يُعـرفون من أى القبائل هم . راجع مادة «فنـى» فى لسان العرب لابن منظور ، جـ٥ ، ص ٣٤٧٨ .

نتيجتها الإجمالية لم تكن في صالح المسلمين (١) . ويرى «وات» أن سرية زيد هذه كانت في حقيقتها رحلة تجارية إلى الشام وأنها أول رحلة تجارية إسلامية تنطلق من المدينة (٢) . ورغم أننا لا نستطيع القطع في هذا الأمر فإن ما يبدو أكثر انسجاما مع السياق العام للأحداث خلال تلك الفترة أن هذه السرية كانت تهدف إلى كسب ولاء العرب المقيمين هناك : إما بنشر الإسلام بينهم ، أو بعقد تحالف معهم . وقد كانت الرحلات التجارية في ذلك الجو المشحون بالعداوة مغامرة محفوفة بالمخاطر وكان من المتعذر القيام بها قبل تأمين الطريق المؤدى إلى الشام .

### ٤ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل: ٦٩٧٦م)

هذه هى ثانى حملة إسلامية إلى دومة الجندل فى تلك المرحلة الأولى من حياة الرسول على المدينة . وقد ذكرنا أن قوما من قبيلة كلب من قضاعة كانوا ينزلون دومة الجندل ، وكانوا على النصرانية . وكانت قبيلة كلب شديدة العناد للإسلام والكيد لأهله . ويبدو أن هذا هو سر الاهتمام البالغ من الرسول على بتأمين هذه الجهة . ففى شعبان سنة ٦هـ (ديسمبر ٢٢٧م) وجه عليه السلام عبد الرحمن بن عوف على رأس سرية من سبعمائة إلى قبيلة كلب بدومة الجندل وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام . فسار عبد الرحمن بمن معه حتى قدم دومة الجندل «فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام ، وقد كانوا أبوا أول ما قدم يعطونه إلا السيف» (٣) . أيام يدعوهم إلى الإسلام ، وقد كانوا أبوا أول ما قدم يعطونه إلا السيف» (١٠) .

<sup>(</sup>۱) يذكر خليفة بن خياط في تاريخه (جـ۱ ، ص ٣٩) أن الرسول أرسل زيد بن حارثة في سنة ٥هـ إلى وادى القرى إلى فزارة فقتل عامة أصحابه . والغالب أن هذا إشارة إلى السرية التي نتحدث عنها رغم الاختلاف في تاريخها وفي بعض التفاصيل الاخرى .

<sup>(2)</sup> M. Watt, op. cit., p. 180.

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ، جـ٢ ، ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>٤) نلاحظ هنا أن رعيم قبيلة كلب بدومة الجندل (أو ملكهم) يذكر على أنه الأصبخ بن عمرو الكلبى . وفى غزوة الرسول ﷺ لدومة الجندل سنة ٥هـ ، ثم فى غزوة خالد لها سنة ٩هـ نلاحظ أن ملك دومة هو أكيدر بن عبد الملك الكندى . وقد أثار اختلاف اسمى الزعيمين وأصليهما شكوك بعض الباحثين . ولكن حل هذا الإشكال يتلخص فى أن أكيدر كان ملك السكان الحضريين المستقرين فى واحة دومة ولكن حل هذا الإشكال يتلخص فى أن أكيدر كان ملك السكان الحضريين المستقرين فى واحة دومة

فكتب عبد الرحمن إلى النبى ﷺ يخبره بذلك ، فأمره النبى أن يتـزوج «تماضر بنت الأصبغ» فـفعل عبد الرحمن ، فـهى أم ولده أبى سلمة (١) . وقد أسلم مع الأصبغ ناس من قومه (من قبيلة كلب) ، وأذعن الباقون بأداء الجزية (٢) .

يتضح من هذا أن الهدف الأول لسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل كان الدعوة إلى الإسلام ؛ وأن ما اشتملت عليه هذه السرية من عدد كبير نسبيا كان يهدف إلى توفير الحماية الكافية للدعاة المسلمين في تلك المناطق الحافلة بالخطر على الإسلام والدائرة في فلك بيزنطة . ولم تكن تجربة زيد بن حارثة وصحبه في وادى القرى ببعيدة . والواقع أن عبد الرحمن تعرض في البداية لتسحد سافر من أهل دومة الجندل حين قالوا له : لا نعطيك إلا السيف! وليس من منهج الدعوة الإسلامية إرغام أحد على اعتناق الإسلام ، ولكن المبدأ الإسلامي أن من لا يقبل الإسلام لا يصح أن يكون حربا عليه أو يضع العراقيل في طريق انتشاره ؛ ومن الإسلام لا يصح أن يكون حربا عليه أو يضع العراقيل في طريق انتشاره ؛ ومن هنا جاء مبدأ الجزية . فعندما أسلم الأصبغ بن عمرو زعيم قبيلة كلب وتبعه ناس من قومه اكتفى عبد الرحمن بقبول الجزية عمن رفض الدخول في الإسلام . وإقرار هؤلاء بالجزية يعنى قبولهم أن يكونوا ذمة للمسلمين وألا يعينوا عليهم عدوا داخل شبه الجزيرة العربية أو خارجها .

وهكذا يمكننا القول إن سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل حققت أهدافها ؛ فقد ترتب عليها أولا إسلام الكثير من أهل دومة وعلى رأسهم زعيمهم

<sup>=</sup> الجندل ؛ أما الأصبغ فكان زعيم هؤلاء البدو من قبيلة كلب الذين كانوا يقطنون منطقة واسعة حول دومة ولهم رؤساؤهم. انظر حول ذلك :

D. Sourdel, "Dumat al - Djandal", in The Encyclopedia of Islam, New Edition, vol. II, p, 625.

<sup>(</sup>۱) المغارى للواقدى ، جـ ۲ ، ص ٥٦١ . وهناك رواية أخرى تذكر أن النبى ﷺ قال لعبد الرحمن عندما بعشه : \* إن أطاعوك فـتـزوج ابنة ملكهم ، نفس المصـدر ، ص ٥٦١ – ٥٦٢ . وانظر أيضــ ١ : الطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ ٢ ، ص ٨٩ ؛ وأنساب الأشراف للبلاذرى ، جـ ١ ، ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ، جــ ، ص ٨٩ .

الأصبغ ؛ كما ترتب عليها ثانيا إقرار الباقين بالجنزية . ومن أجل توثيق الروابط بين المسلمين الجدد من أهل دومة وبين مسلمى المدينة أمر الرسول سي عبد الرحمن ابن عوف أن يتزوج بنت الأصبغ بن عمرو . وقد كانت المصاهرة - وما زالت - إحدى وسائل الترابط السياسي والاجتماعي والعرقي أيضاً .

ويجدر بنا في هذا السياق أن نشيسر إلى ما يراه بعض الباحثين المحدثين من أن سرية عبد الرحمن بن عوف جاءت انعكاسا لسياسة الرسول على تجاه القبائل العربية بالشام . فقد اهتم الرسول بهذه القبائل - طبقا لهذا الرأى - لا لأنهم أبدوا اهتماما بالإسلام أو رغبة فيه ، بل لما مثلته التجارة مع الشام من أهمية بالنسبة لاقتصاد مكة . فقد استطاع الرسول عن طريق هجومه على القوافل التجارية لمكة أن يحاصر طريق المكين إلى الشمال ، كما قصد بتحالفه مع القبائل الشمالية أن يحكم حلقة هذا الحصار (١) .

وقد يسوغ لنا أن نقبل هذا الرأى لو أن اهتمام الرسول على بالقبائل السمالية توقف بعد فتح مكة وانضوائها تحت راية الدولة الإسلامية . فالواضح أنه لم يعد هناك مبرر بعد فتح مكة لفرض حصار اقتصادى على المكيين . ورغم ذلك فقد استمر اهتمام الرسول بالقبائل الشمالية بل تزايد . وسوف نرى أنه قبيل وفاته جرد بعث بعثا بقيادة أسامة بن زيد ضد بعض هذه القبائل الشمالية ، وقد حالت وفاته دون إنفاذ هذا البعث فتكفل أبو بكر بهذه المهمة .

لا مفر إذن من البحث عن سبب آخر غير فرض الحصار الاقتصادى على المكين لنشرح به سر اهتمام الرسول على القبائل العربية في الشام . والسبب المقبول ـ فيما نتصور ـ هو نشر كلمة الإسلام خارج الجزيرة العربية ومن ثم تأمين حدود الدولة الإسلامية ضد كل المتربصين بها . ولا شك أن الاضطلاع بمسئولية

<sup>(1)</sup> M. Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, p. 180; cf., H. Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, p. 41.

الدعوة سبب قائم ودائم . ومن هنا كان اهتمام الرسول ﷺ بالقبائل العربية في الشام يتزايد بمرور الوقت ، ولم يحدث أبدا أنه تناقص .

## ملاحظات أساسية حول علاقة المسلمين بالروم قبل الحديبية (١ \_ ٦هـ)

أولاً: لا يبدو أن الروم وأحلافهم من عرب الشام أظهروا اهتماماً عملياً بالدولة الإسلامية الناشئة خلال السنين الأربعة التالية لهجرة الرسول على المدينة. صحيح أن انتصار المسلمين في بدر بدأ يلفت أنظار القوى الخارجية إلى تلك القوة الوليدة ، ولكن الواضح أنه لم تكن هناك خطوة عملية من أي طرف خارجي لمقاومة تلك القوة خلال هذه الفترة المبكرة .

ثانياً: عندما بدأت الدولة الإسلامية تؤكد ذاتها وتصبح واقعاً لا يمكن تجاهله لجأ أحلاف الروم من عرب الشام إلى سلاح الحرب الاقتصادية ضد المدينة ، وذلك عندما حاول أهل دومة الجندل وغيرهم إنزال الأذى بالتجار الأنباط الذين كانوا يحملون إلى المدينة سلع الشام الضرورية كالدقيق والزيت وغير ذلك . وقد ردَّ الرسول على ذلك بشن أول حملة إسلامية ضد بلاد الشام في سنة ٥هـ ؛ وهي المعروفة باسم «غزوة دومة الجندل» ، والتي تعتبرها بعض مصادرنا أولى غزوات الرسول ضد الروم . ولا شك أن في ذلك دلالة على أن المسلمين لم يكونوا يفصلون كثيرا بين عرب الشام وأسيادهم البيزنطيين ، فقد ربط بينهم رباط العداء للإسلام .

ثالثاً: بعد انتصار المسلمين في غزوة الخندق (في شوال سنة ٥هـ) وتشتيت شمل الأحزاب الذين تواطأوا على نسف بنيان الدولة الإسلامية بدأ الرسول ﷺ يوجه بعوثه إلى عرب الشام بهدف الدعوة إلى الإسلام وليس بهدف الحرب أو التجارة . وقد استطاع عبد الرحمن بن عوف أن يحرز أول نصر في

ميدان الدعوة في تلك البقاع عندما أسلم على يديه عدد كبير من قبيلة كلب بدومة الجندل وعلى رأسهم زعيمهم الأصبغ بن عمرو . وسوف يواصل الرسول على محاولاته الناجحة في هذا الاتجاه خلال المرحلة التالية لصلح الحديبية .

رابعاً: لم تكن هناك مواجهات مباشرة بين المسلمين والروم خلال المرحلة التى نتحدث عنها ، بل كانت المواجهات بينهم وبين عرب الشام ، وخاصة قبائل كلب وجذام ولخم . ولكن الأمور سوف تختلف اختلافاً كبيراً في المراحل اللاحقة .

\*\*\*

# (الفَقِيْنِ الْأَلْفَالِيْنِ الْمُنْالِمِينَ

# السرسسول والبيزنطيسون من صبلح المديبية حتسى سرية مؤتسة ، ٦٦٦ (٦٢٨م) ـ ٨هـ (٦٢٩م)

### مسقسدمسة:

عقد الرسول ﷺ صلح الحديبية مع مشركى قريش فى ذى القعدة من سنة ٦هـ (مارس ٢٢٨م) ؛ وكان من بين بنود هذا الصلح أن تتوقف الحرب بين قريش والمسلمين عشر سنين . وقد نقضت قريش هذا الصلح بعد أقل من عامين حين أعانت حلفاءها من قبيلة بنى بكر على خزاعة حلفاء المسلمين ، فترتب على ذلك فتح مكة وانضواؤها تحت راية الإسلام فى رمضان سنة ٨ هـ .

أتاحت هدنة الحديبية للدعوة الإسلامية أن تشق طريقها بعيدا عن كيد قريش ودسائسها . فليس غريبا أن تحرز من التقدم خلال عامين اثنين ما لم تحرزه خلال عمرها الطويل قبل ذلك . وقد رأى السرسول عليه أثناء هذه الهدنة أن الظروف مواتية لنشر كلمة الإسلام ؛ ليس داخل الجزيرة العربية فحسب ، بل خارجها أيضاً ، وذلك بين من يتسنى له الاتصال بهم من ملوك العالم وأمرائه ، ثم بين القبائل العربية في الشام .

ومن هنا سندير حديثنا في هذا الفصل حول نقطتين أساسيتين هما :

أولاً : كتب الرسول ﷺ إلى الملوك والأمراء .

وثانياً: علاقته بالقبائل العربية في الشام .

فلنبدأ بمناقشة النقطة الأولى:

### أولاً ، كتب السرسول إلى المسوك والأمراء ،

يكاد يجمع المؤرخون على أن الرسول على أرسل كتبه إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام بعد صلح الحديبية (١) ، ولكنهم يختلفون حول التاريخ الدقيق الذي أرسلت فيه هذه الكتب . فيذكر الطبرى أنها أرسلت في ذي الحجة سنة ٦هـ (٢) في حين أن البلاذري يرى أن إرسالها كان في سنة ٧هـ ، وهو عنده «أثبت من قول من قال في سنة ست» (٣) . ثم إن أصحاب الرأى القائل بأن هذه الكتب أرسلت في العام السابع للهجرة لا يتفقون على الشهر : فهو شهر ربيع الأول عند البعض (٤) ، أو شهر المحرم عند البعض الآخر (٥). والملاحظ أن الطبرى في رواية أخرى يذكر أن رسول الله عني كان «قد فرق رجالاً من أصحابه الي ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته » (١) .

والرأى الذى نرجحه أن الرسول بدأ بإرسال هذه الكتب فى أوائل العام السابع للهجرة (٢٢٨م) ؛ فقد عاد عليه السلام من الحديبية إلى المدينة فى شهر ذى الحجة (٧) . وقد كان بحاجة إلى بعض الوقت لإعداد الكتب واختيار السفراء . وإذا كان إرسال هذه الكتب قد بدأ فى العام السابع فإن المنطقى أنه لم يتوقف فى

<sup>(</sup>۱) يذكر « مونتجــومرى وات » أن بعض هذه الكتب أرسل بالتأكيد قبل صلح الحــديبية ، ولكنه لا يدعم رأيه بدليل تاريخي مقنع . انظر كتابه : Muhammad, Prophet and Statesman, p. 194

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ، جـ۲ ، ص ٦٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذرى ، جـ١ ، ص ٥٣١ . وانظر أيضاً : المختصر في أخبار البشر لابي الفداء ، جـ١ ، ص ١٩٤ . والملاحظ أن الذهبي (في كـــــابه : جـ١ ، ص ١٩٤ . والملاحظ أن الذهبي (في كــــابه : تاريخ الإسلام ، جـ١ ، ص ٤١٧) يذكر أن هذه الكتب أرسلت في العام الثامن للهجرة . ونحن لا ننكر أن يكون العام الثامن قـد شهد إرسال بعض هذه الكتب ؛ ولكن الذي ننكره أن يكون قـد شهد بداية إرسالها . والاقـرب إلى المنطق أن يكون الرسول قد بدأ بإرسال هذه الكتب بعد عقد الحـديبية بوقت غير طويل ، وهو ما تؤكده المصادر المبكرة .

<sup>(</sup>٤) التنبيه والإشراف للمسعودي ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد لابن القيم ، جـ١ ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ، جـ٢ ، ص ٦٤٤ .

<sup>(</sup>٧) المحبر لابن حبيب ، ص ١١٥ ؛ وسيرة ابن هشام ، جـ٣ ، ص ٣٧٨ .

الأعوام التالية (١) .

والذى يعنينا من هذه الكتب هو ما أرسله الرسول ﷺ إلى هرقل والمقوقس وأمراء الغساسنة . فقد أرسل مع دحية بن خليفة الكلبى كتاباً إلى هرقل وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصرَى ليدفعه إلى هرقل . وهذا نص الكتاب كما جاء فى صحيح البخارى :

" بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ؛ سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تَسلَم . وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ؛ فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا السهدوا بأنا مسلمون » (٢) .

كما أرسل إلى المقوقس ـ حاكم مصر بالنيابة عن هرقل ـ كتابا مع حاطب بن أبى بلتعة (7) ، وأرسل أيضاً إلى أمراء الغساسنة بالشام .

ولكن مصادرنا تضطرب اضطراباً شديداً في حديثها عن كتب الرسول الله إلى أمراء الغساسنة . على أن الرواية الشائعة تقرر أن الرسول أرسل شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شَمِر الغساني (٤) ، وكان \_ كما يذكر المسعودي \_

<sup>(</sup>۱) أرسل الرسول ﷺ عمرو بن العاص في العام الشامن للهجرة - وهو نفس العام الذي أسلم فيه - إلى جَيْفر بن جُكَنْدى وعبّاد بن جُكَنْدى صاحبي عمان . كما أرسل في نفس العام العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين . انظر : تاريخ الطبرى ، جـ٣ ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ، جـــ ، ص ٥٧ ، (باب دعوة اليهـودى والنصرانى . . وما كـتب النبى ﷺ إلى كسرى وقيصر . .) . ومن معانى كلمة الأريسيين الخدم ؛ وقد تعنى الرعبة كما يشير إلى ذلك السياق هنا .

 <sup>(</sup>٣) فتوح مصر واخبارها لابن عبد الحكم ، ص ٤٥ وما بعدها ؛ وتاريخ اليعقوبي ، جـ٢ ، ص٧٨ ؛
 وتاريخ خليفة بن خياط ، جـ١ ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبسرى ، جـ٢ ، صل ٦٤٤ ؛ والكامل لابن الأثيسر ، جـ٢ ، ص ٢١٠ ؛ والبسد، والتساريخ للمقدسي ، جـ٤ ، ص ٢٢٩ . ويسميه المقدسي الخطوث الاصغرة .

«عامل هرقل ملك الروم على دمشق وأعمالها ، وكان ينزل الجولان ومرج الصُّفر» (١) . ويذكر الطبرى في إحدى رواياته أن شجاع بن وهب ذهب رسولاً إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر (٢). وهناك من مصادرنا ما يضيف أنه عليه السلام أرسل أيضاً عمار بن ياسر إلى الأيهم بن النعمان الغساني ، وذلك دون تخديد الوجهة التي اتجهت إليها هذه السفارة (٣) .

على أن المشكلة الأكثر تعقيداً تتمثل في سفارة الحارث بن عُمير الأزدى ، مبعوث النبي على إلى ملك بصرى . فمعظم مصادرنا تذكر أن الحارث بن عمير الأزدى لما نزل مؤتة \_ في طريقه إلى ملك بصرى \_ عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله (٤) ، وكان هذا من بين أسباب غزوة مؤتة كما سيأتي . ولكن سبق أن ذكرنا أن الرسول على أرسل إلى هرقل كتاباً مع دحية بن خليفة الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . فمن هوعظيم بصرى ؟ الن يدفعه إلى عظيم بصرى المن المحارث بن أبي شمر الغساني كما جاء في بعض الروايات (٥) . ولكن حامل كتاب رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر \_ كما ذكرنا منذ قليل \_ كان شجاع بن وهب الأسدى . ثم لماذا لم يُحمِّل الرسول على دحية كتاباً آخر إلى عظيم بصرى بدل أن يوجه إليه رسولاً خاصاً هو الحارث بن عمير ؟ لا نكاد نجد

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف للمسعودي ، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ، جـ٢ ، ص ٢٥٢ . وهناك من مصادرنا ما يذكر أن الرسول ﷺ بعث شـجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى أو إلى جبلة بن الأيهم الغسانى . سيرة ابن هشام ، جـ٤ ، ص ٢٧٩ . وانظر أيضاً : تاريخ خليفة بن خياط ، جـ١ ، ص ٢٧٩ . وهناك ما يـذكر أن شجاع بن وهب ذهب \* إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى وابن عمه جبلة بن الأيهم ملكى البلقاء من أعمال دمشق \* . جوامع السيرة لابن حزم ، ص ٢٩ ـ ٣٠ . ثم إن هناك رواية تذكر أن شجاع بن وهب توجه إلى هرقل مع دحية بن خليفة . زاد المعاد لابن القيم ، جـ١ ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ، جـ ٢ ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر على سبسيل المثال: المغازى للواقدى ، جـ٢ ، ص ٧٥٥ وما بعدها ؛ والطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ٧ ، ص ١٦٨ ، و جـ٤ ، ص ٣٤٣ ؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، جـ١ ، ص ٢٨٠ ـ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبي ، جـ٢ ، ص ٢٨٤ .

في مصادرنا إجابات شافية عن هذه الأسئلة .

ومهما يكن من خلاف حول بعض التفاصيل المتعلقة بكتب رسول الله عَلَيْ إلى ملوك العالم وأمرائه \_ ومنهم ملوك وأمراء الامبراطورية البيزنطية \_ فإن الذي تُجمع عليه مصادرنا أن هذه الكتب تضمنت دعوة هؤلاء بالحسنى إلى دين الله . وهذا هو ما تشير إليه الآية الكريمة التي استشهد بها رسول الله عَلَيْ في كتابه إلى هرقل: في قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلْمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّه وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْمًا وَلا يَتَخَذَ بَعْضَنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّه فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلُمُونَ ﴾ (١) .

ونأتى الآن لمناقشة ردود الفعل لدى من أشرنا إليهم من الملوك والأمراء لكتب الرسول ﷺ ؛ وهم هرقل والمقوقس وأمراء الغساسنة . ولنبدأ بأهم شخصية فيهم وهو هرقل .

ورغم احتلاف المؤرخين حول بعض التفاصيل المتعلقة بسفارة دحية إلى هرقل فإنهم يُجْمعون على أن هرقل استقبل كتاب رسول الله استقبالاً حسناً (٢). وقد كان الامبراطور في ذلك الوقت مقيما بحمص استعداداً للذهاب إلى بيت المقدس لرد الصليب الأعظم إلى مكانه بعد استرداده من الفرس (٣). وقيل إنه كان قد وصل فعلاً إلى بيت المقدس (٤)، وهناك رواية طويلة يرددها معظم المؤرخين حول

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٦٤ .

<sup>(</sup>۲) وهذا يجعلنا نختلف مع ما يراه الدكتور جوزيف نسيم يوسف حين يتحدث عن الرسالة التي وجهها الرسول على الرسول الم يعن الرسول المحتور عن الرسول المحتور عن الحرب الرسول المحتور الله عنه الله الله المحتور الله المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور المحتورات أخرى ناقشناها بالتفصيل في غير موضع من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ٤ ، ص ٢٥١ ؛ والإصابة في تمييز الصـحابة لابن حجر ، جـ١ ، ص. ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ، جـ٢ ، ص ٦٤٦ ؛ والأموال لأبى عبيد ، ص ٢٦ - ٢٧ ؛ وزاد المعاد لابن القيم ، جـ١ ، ص ٣٠ . والمعروف أن هرقل رد الصليب الأعظم إلى مكـانه ببــيت المقدس فى ربيع سنة =

استدعاء هرقل لبعض التجار العرب بالشام لسؤالهم عن حال هذا النبى العربى الذى ظهر بالحجاز ، وذلك بعد أن وصله كتابه . ونحن نحجم عن سرد هذه الرواية لطولها ؛ ولكن مؤداها أن عيون هرقل جاؤوه بأبى سفيان الذى كان قد ذهب إلى غزة للتجارة ، وكان معه جماعة من أصحابه . فقال هرقل عن طريق مترجمه : « إنى سأسأله ؛ فإن كذب فردوا عليه » . ثم شرع يسأل أبا سفيان عددا من الأسئلة التى دارت حول نسب الرسول واليه وتاريخه وأخلاقه وحال أتباعه ، فتحرى أبو سفيان الصدق في كل ما أجاب به . وهنا قال هرقل : «لئن كنت صدقتنى ليغلبني على ما تحت قدمي هاتين»! ويعلق أبو سفيان قائلاً : «فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدى بالأخرى وأقول: أي عباد الله ، لقد أمر أبن أبى كبشة! أصبح ملوك بنى الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشام» (۱)

وتمضى هذه الرواية فتذكر أن هرقل قال لدحية : « والله إنى لأعلم أن صاحبك نبى مرسل وأنه الذى كنا ننتظره ونجده فى كتابنا ، ولكنى أخاف الروم على نفسى » . وقد عرض هرقل على الروم - كما يروى الطبرى وغيره - أن يتبعوا محمدا فأبوا ، فعرض عليهم أن يوافقوا على إعطائه الجزية كل عام كَسراً لشوكته فأبوا ، فعرض عليهم أن يوافقوا على إعطائه أرض سورية فأبوا كذلك (٢) .

بل إن اليعقوبي يمضى إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن هرقل كتب إلى محمد

 <sup>-</sup> ١٣٣٥ (انظر التمهيد ، ص ٣٢) ؛ أما كـتاب الرسول ﷺ فقد أرسل سنة ١٢٨م (أوائل سنة ١٨٨٠ ومع الاخذ في الاعتبار أنه أسـتـغرق في وصـوله بعض الوقت فإنا نرجع أنه وصل إلى هـرقل وهـو ما زال يحمص .

<sup>(</sup>۱) انظر القصة بأكملها في تاريخ الطبرى ، جـ ۲ ، ص ٦٤٦ - ٦٤٨ ؛ والأغانى للأصفهانى ، جـ ٦ ، ص ٣٤٥ لم و ٣٤٥ و «ابن أبى كبشة» تسمية كانت تطلقها قريش على رسول الله ؛ فيقال إن وهب ابن عبد مناف بن زهرة ، أبا آمنة (أم الرسول عليه السلام) ، كان يكنى أبا كبشة ؛ وعمرو بن زيد بن لبيد النجارى ، أبا سلمى أم عبد المطلب ، كان يكنى أبا كبشة ؛ والحارث بن عبد العـ زى حاضن رسول الله وزوج حليمـة السعدية كان يكنى أيضـاً أبا كبشة . انظر المحبر لابن حبيب ، ص ١٢٩ - وأمر أمره أي تعاظم شأنه .

عَلَيْتُ يَشْهِدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهُ (١).

والذى نستطيع أن نقرره بعد فحص هذه الروايات أن هرقل لم يسئ إلى مبعوث النبى على بل أكرمه وأحسن وفادته . أما ما عدا ذلك فنحن نتردد فى قبوله ؛ فليس من اليسير أن نصدق أن هرقل عرض على الروم أن يتبعوا محمدا على أو يعطوه الجزية أو يتنازلوا له عن أرض سورية نتيجة أول خطاب يتسلمه منه فهذه الرواية التى تُروى عن أبى سفيان ينقض أولها آخرها ؛ فهى فى بدايتها توحى أن هرقل لم يكن يعلم عن النبى على شيئاً عندما وصله خطابه ، ثم هى فى النهاية تشير إلى أن هرقل طلب من أتباعه أن يوافقوا على واحد من تلك فى الأمور الثلاثة التى لا يمكن أن تقدم بمثل هذه البساطة !!

أما رواية اليعقوبي التي تذكر أن هرقل كتب إلى النبي كتاباً يعلن فيه إيمانه برسالته فهي لا تثبت أمام المناقشة . فكيف يعلن هرقل ذلك وقد قضى حياته كلها حرباً على الإسلام؟ ومما يشكك في رواية اليعقوبي وأمثالها أن هرقل غضب على نائبه المقوقس حاكم مصر ونفاه متهما إياه بالجبن والكفر والخيانة نتيجة صلحه مع العرب في خلافة عمر بن الخطاب (٢) . فمن العسيس \_ إذن \_ أن نتصور أن هرقل أعلن استجابته لدعوة النبي عليه ؛ فهذا ولا شك من شطحات خيال بعض المؤرخين المسلمين . ولعل الذي أوحى إليهم بذلك هو حسن استقبال هرقل للمعوث النبي عليه . ولكن هذا لم يكن إلا تصرفا أملاه بعد النظر من سياسي محنك . فأي مكسب كان سيجنيه هرقل لو أنه قتل مبعوث رسول الله أو أساء استقباله ؟!

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ، جـ ۲ ، ص ۷۸ . ونص كتاب هرقل إلى النبي ﷺ كما يرويه اليـعقوبي : ﴿ إلى أَحمد رسول الله الذي بشـر به عيسى ، من قيصر ملك الروم : إنه قد جـاءني كتابك مع رسولك ، وإني أشهد أنك رسول الله نجدك عندنا في الإنجيل ، بـشرنا بك عيسى بن مريم . وإني دعوت الرو إلى أن يؤمنوا بك فـأبوا ، ولو أطاعـوني لكان خيـرا لهم . ولوددت أني عندك فـأخدمك وأغـسا قدمـيك » . وانظر أيضاً : الاستـيعاب لابن عـبد البـر ، جـ ۲ ، ص ٤٦١ ؛ وهو يقول : «آمن ؛ قيصر ، وابت بطارقته أن تؤمن» .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم حسن ، جـ١ ، ص ١٦٤ .

ولم يكن المقوقس أقل سياسة من هرقل في استقباله لمبعوث النبي ﷺ (حاطب ابن أبي بلتعة) . يروى ابن عبد الحكم بهذا الشأن أن المقوقس «أكرم حاطباً وأحسن نُزلُه ثم سرَّحه إلى رسول الله ﷺ وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين» (١) . وتجمع مصادرنا على فحوى هذه الرواية مع اختلاف بينها في بعض التفاصيل (٢) .

ولكن الملاحظ أن الغساسنة لم يحسنوا استقبال سفراء رسول الله على . فقد سبق أن ذكرنا أن الحارث بن عمير الأزدى الذى أرسله الرسول على إلى حاكم بُصرَى قُتِل عند مؤتة على يد شرحبيل بن عمرو الغسانى . كما أن الحارث بن أبى شمر الغسانى حاكم دمشق ـ أو المنذر بن الحارث على إحدى الروايات ـ أساء استقبال شجاع بن وهب مبعوث رسول الله إليه ؛ ويروى أنه قال بعد أن قرأ كتابه إليه : « مَنْ ينزع منى مُلْكى؟ أنا سائر إليه » (٣) وقد أخذ المسلمون تهديد الحارث مأخذ الجد ؛ فيروى بهذا الصدد أن الصحابي أوس بن خولي ـ وكان مؤاخيا لعمر ابن الخطاب ـ طرق الباب ذات مساء على عمر طرقاً شديداً ، وعندما خرج إليه عمر فزعاً يسأله ما الخبر قال له أوس : «قد حدث اليوم أمر عظيم!» فقال عمر : «ما هو ؟ أجاءت غسان؟» (٤) . ويرى أنه قال : «لعل الحارث بن أبي شمر قد سار إلينا فإنه بلغنا أنه قد أنعل الخيل» (٥) .

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ، ص ٤٧ . وإحدى الجاريتين هي مارية التي دخل بها رسول الله ﷺ ، فهي أم ولده إبراهيم ؛ والشانية هي سيرين التي يقال إن النبي أهداها لحسان بن ثابت ، فهي أم ولده عبد الرحمن . وهناك أقوال أخرى يرويها ابن عبد الحكم بهذا الصدد لا موضع لذكرها هنا . نفس المصدر ، ص ٤٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً : البدء والتاريخ للمقدسي ، جـ٤ ، ص ٢٢٩ ؛ وزاد المعاد لابن القيم ، جـ١ ، ص ٣٠ ـ ٢١ ؛ وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ، جـ١ ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج۸ ، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳ وص ۱۹۰ . ویروی البخاری جوهر هذه القصة فی مواضع مختلفة من صحیحه مع تعدیلات طفیفة . انظر مثلا : جـ٣ ، ص ۱۷۰ ؛ و جـ٦ ص ۱۹٥ ـ ۱۹٦ ، و جـ٧ ، ص ٣٦ ـ ٣٧ و ص ۱۹٦ .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ٨ ، ص ١٩٠ .

### ملاحظات يستدعيها استعراضنا السابق لكتب الرسول إلى الملوك والأمراء :

أولاً: أتاحت الفترة التي تلت صلح الحديبية أمثل الظروف أمام الرسول الله الإرسال هذه الكتب ؛ فقد انتشر بعد هذا الصلح جسو من الأمن والسلام كان مناخاً صالحاً لنشاط الدعوة الإسلامية وتقدمها بعيداً عن كيد المتآمرين.

ثانياً: كانت هذه الكتب تبطبيقاً عملياً لقوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١). فلم تنطو بالْتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١). فلم تنطو هذه الكتب على أى لون من التهديد أو الإثارة ، وإنما كانت بالأحسرى دعوة إلى التوصل إلى «كلمة سواء».

ثالثاً: كان رد الفعل الذى أظهره كل من هرقل والمقوقس إزاء هذه الكتب طيباً بعيداً عن العدوانية ؛ فقد أحسن كلاهما استقبال مبعوث رسول الله ، ولم يصدر منهما أذى أو تهديد بالأذى . ومن هنا لم يجد المسلمون مبروا فى ذلك الوقت لأن يتصطدموا بهرقل أو نائبه المقوقس . على أن هذا الاستقبال الطيب لا يبيح لنا أن نذهب إلى المدى الذى ذهب إلى بعض المؤرخين المسلمين حين ذكروا أن هرقل استجاب لدعوة النبى على أو أبدى استعداده لدفع الجزية له أو عَقد الصلح معه مع التنازل له عن بعض أراضيه ، فهذا أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة .

رابعاً: كان الغساسنة عُدُوانِيِّين في استقبالهم لكتب الرسول ﷺ وسفرائه ؛ فقد قتلوا مبعوثا للرسول ، وهو الحارث بن عمير الأزدى ، عنلهما كان في طريقه إلى حاكم بصرى . ولا شك أن قتل السفراء يعتبر انتهاكاً لكل الأعراف والقوانين الدولية (٢) ، بل هو نوع من إعلان الحرب . كسما أن الحارث بن أبي شهم حاكم دمشق وإقليهم البلقاء أساء استقبال مبعوث

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١٢٥ .

<sup>(2)</sup> J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 289.

الرسول عَلَيْ (وأمر بالخيل أن تُنعَلَ (١) ؛ أى هدد بالزحف على المدينة . وسوف نرى بعد قليل كيف أسهم الغساسنة بموقفهم هذا في إشعال فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين .

#### \* \* \* \*

### مدى وجاهة التشكيك في وثاقة كتب الرسول إلى الملوك والأمراء :

فى حديثنا عن كتب الرسول على الملوك والأمراء ومن بينهم هرقل والمقوقس وأمراء الغساسنة تناولنا تحقيق التاريخ الذى كُتبت فيه ، والمضمون الذى اشتملت عليه ، وردود الفعل التي أبداها من ذكرنا تجاه هذه الكتب وحامليها من سفراء الرسول . ولم نجد سببا من المنطق أو التاريخ يدعونا للتشكيك في الوثاقة التاريخية لهذه الكتب .

ومع ذلك فقد وجدنا من الباحثين الغربيين من يلقى ظلالاً من الشك حول هذه القضية . ومن هؤلاء «جرونباوم» الذى يقول : «إن الوثاقة التاريخية لهذه السفارات لا يمكن أخذها مأخذ الجد» . ثم يزعم بعد ذلك أن خلفاء محمد هم الذين صاغوا هذه الرسائل وأنهم أرادوا بذلك «أن يقدموا دليلاً وثائقياً على أن محمدا أُرسِل إلى الناس كافة ولم يُرسَل إلى العرب فحسب» (٢) . ومن هؤلاء أيضاً «فاريليف» الذي يقول : «أما ما يقال من أن محمدا كتب إلى حكام البلاد الأخرى - وفيهم هرقل - يدعوهم إلى الإسلام وأن هرقل أجاب إجابة رقيقة فهو الآن أمر يُنظَر إليه على أنه من اختراع المتأخرين . ومع ذلك فهناك باحثون - حتى الآن أمر يُنظَر اليه على أنه من اختراع المتأخرين . ومع ذلك فهناك باحثون - حتى في عصرنا هذا - يقبلون هذه المراسلات على أنها حقيقة تاريخية» (٣) .

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبي ، جـ٣ ، ص ٣٠٥ .

<sup>(2)</sup> G. E. Von Grunebaum, Classical Islam, p. 42.

<sup>(3)</sup> A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 211.

ویتردد هذا الرأی لدی مؤرخین آخرین مثل (جسلوب) (۱) و (امیلنو) (۲) و (دیلاسی اولیوی) (۳) و (رانسمان) (۶) وغیرهم .

ورغم أن «مونتجومرى وات» لم يشكك صراحة فى قضية إرسال هذه الرسائل فإنه يعتقد أنها لم تتضمن دعوة الملوك والأمراء إلى اعتناق الإسلام، وأن ذلك كان من اختراع المتأخرين (٥). كما يطرح المستشرق «سوندرو» احتمال أن محمدا حين أرسل كتبه إلى الملوك والأمراء بدأ يفكر فى جعل رسالته عالمية لا محلية (٦).

### فلنختبر الآن مدى صحة هذه الآراء :

إن الزعم بأن خلفاء الرسول على هم الذين كتبوا هذه الرسائل رغبة منهم في إثبات عالمية الدعوة الإسلامية لهو زعم لا يستند إلى أى أساس علمي صحيح ، وذلك للأسباب التلاية :

اولا : أن عالمية الدعوة الإسلامية أمر أثبته القرآن الكريم بأقوى بيان ، فلم يكن المسلمون بعد وفاة الرسول بحاجة إلى إثباته . وقد كانت عالمية الدعوة الإسلامية قضية ثابتة ومقررة منذ ظهور الإسلام بمكة ولم تكن أمراً جداً على الساحة مع ارتفاع شأن الإسلام بالمدينة . فهناك من الآيات المكية في القرآن الكريم ما يؤكد هذه الحقيقة بما لا يدع مجالاً لأدنى شبهة . فمن ذلك قوله تعالى : فرنارك الذي نزل الفرقان عكى عبده ليكون للعالمين نذيراً في (٧)، وقوله سبحانه : فوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً وتذيراً ولكن أكفر الناس لا يعلمون في ذلك . ولا وقوله جل شأنه : فوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً وتذيراً ولكن أكفر الناس لا يعلمون في ذلك . ولا

<sup>(1)</sup> J. Glubb, The Great Arab Conquests, p,. 89 f.

<sup>(</sup>٢) انظر حول ذلك : فتح العرب لمصر : لبتلر ، ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ، ترجمة د. تمام حسان ، ص ٢٠٤ .

<sup>(4)</sup> S. Runciman, History of the Crusades, vol. I, p. 13.

<sup>(5)</sup> M. Watt, Muhammad at Medina, p. 113.

<sup>(6)</sup> J. J. Saunders, A History of Medieval Islam, p. 32.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان : ١ . ( ٨) سورة سبأ : ٢٨ . (٩) سورة الأنبياء : ١٠٧ .

يستطيع أن يزعم زاعم ، بالطبع ، أن المسلمين هم الذين كسبوا هذه الآيات ونظائرها بعد وفاة الرسول ﷺ سعيا منهم لإثبات عالمية الدعوة الإسلامية .

ثانياً: أن هذه الكتب لم تُجمع على صحتها مصادرنا التاريخية الاساسية فقط مثل تاريخ الطبرى واليعقوبى وسيرة ابن هشام وتاريخ ابن عبد الحكم وغير ذلك من المصادر ، بل روى بعضها أكبر حجة فى الحديث النبوى وهو البخارى فى صحيحه (۱) . وإذا كان إجماع المؤرخين والمحقيقين أمرا لا يدخل فى الاعتبار عند تناول القضايا التاريخية فسوف يصبح من الصعب حقا إثبات كثير من حقائق التاريخ .

ثالثاً: ارتبط بعض هذه الكتب بأمور واقعية محسوسة لا معال لإنكارها تاريخياً. فبالمعروف أن المقوقس في رده على رسالة السرسول على أرسل عددا من الهدايا من بينها جاريتان إحداهما مارية التي أصبحت أم ولده إبراهيم (٢). ومن الصعب أن ينكر مؤرخ هذه الحقيقة ، كما أنه من المستحيل الزعم بأن المسلمين هم الذين اخترعوا قصة مارية وإبراهيم بعد وفاة الرسول على الله المسلمين المنتبع ال

رابعاً : الايبدو أن هناك أمراً غير منطقى فى إرسال الرسول لهذه الكتب بل إن تاريخ الرسول ليوكد أن إرسال هذه الكتب ينسجم تماماً مع واقع حياته بعد البعثة ومقتضيات رسالته . فقد قامت رسالته على الدعوة منذ بعثته حتى مماته . فلم يكن مستغربا منه أن يرسل تلك الرسائل إلى الملوك والأمراء ليبلغهم دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون أن يذهب إلى أبعد من ذلك تطبيقاً لقوله تعالى : هما عكى الرسول إلا البلاغ ﴾ (٣) ولعل المنكرين لهذه الكتب استعظموا أن يرسل رسول الله إلى ملوك مثل هرقل أو خسرو برويز أو المقوقس فى صولجانهم وعزتهم يرغبهم فى الإسلام . وهؤلاء لم يفهموا أساساً طبيعة الدعوة الإسلامية .

<sup>(</sup>١) انظر مثلا ص ٧٥ من الجزء الرابع من صحيح البخارى (باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة) .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ، ص ٤٨ ـ ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٩٩ .

ولعل ما مضى يصلح ردا على «سُونْدَرْ» الذى يزعم أن محمدا حين أرسل كتبه إلى الملوك والأمراء بدأ يفكر في جعل رسالته عالمية لا محلية . فالآيات المكية التي أشرنا إليها سابقاً كافية للرد عليه .

أما الرأى الذى يعرضه «مونت جومرى وات» ، وهو أن هذه الكتب لم تتضمن دعوة إلى الإسلام ، فهو رأى غريب حقاً ؛ لأننا لا يمكن أن نتصور أن مثل هذه الكتب فى الوقت الذى أرسلت فيه كان يمكن أن تتضمن شيئاً آخر غير الدعوة إلى الإسلام (۱) . فلم يكن هناك احتكاك مباشر بين الرسول على وهؤلاء الملوك والأمراء قبل إرسال هذه الكتب ، ولم تكن هناك حروب بين المسلمين وبين هؤلاء يمكن أن تترتب عليها سفارات بغرض عقد الصلح أو تبادل الأسرى . فالأمر الوحيد الذى كان يمكن أن يدخل فى اعتبار الرسول عند اتصاله بهؤلاء هو دعوتهم إلى الإسلام .

#### \* \* \* \*

أطلنا الحديث عن قضية كتب رسول الله إلى الملوك والأمراء لما لهذه الكتب من أهمية في إلقاء الضوء على جذور الصراع بين المسلمين والروم في عصر الرسول عليه السلام ، ولما لها من دلالة بالنسبة لتطور ذلك الصراع فيما بعد .

لقد مثّل كتاب رسول الله إلى هرقل أول اتصال مباشر بين المسلمين والروم . وقد كان ذلك في العام السابع للهجرة كما ذكرنا . ورغم أن هرقل لم يُظهر عداءً للدولة الإسلامية بالمدينة ـ وهو ما وضحناه آنفا ـ فقد تدهور الموقف تدهوراً واضحاً على الجبهة الشمالية خلال الأعوام الأربعة التالية حتى وفاة رسول الله على وقد لعب عرب الشام دوراً أساسياً في إحداث ذلك التدهور .

<sup>(</sup>۱) يقترح "وات" مضامين غريبة لهذه الكتب ؛ فسهو يرى أنه من المحتمل أن يكون الرسول قد عرض على بعض الملوك فيسها عقد اتفاق سسياسي معهم حستى يفوت على قريش فرصة طلب المعونة من هؤلاء، وذلك بعد التطورات الخطيرة التسى حدثت بالحجاز والتي أحاط الرسول هـولاء الملوك بها علما . لمزيد من التفاصيل ارجع إلى : 195 - 194 - 195 Muhammad, prophet and Statesman, p. 194 - 195 والملاحظ أن "وات" لا يقدم دليلا على ما يقول؛ فهو يضحى بالحقيقة في سبيل أوهام لا برهان عليها.

## ثانياً ، علاقة الرسول بالقبائل العربية فى الشام ، ودور عرب الشام فى إثمال فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين ،

قد لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن الغساسنة \_ وعرب الشام بصفة عامة \_ كانوا هم المسئولين في المقام الأول عن إشعال الشرارة الأولى في أتون ذلك الصراع الطويل بين المسلمين والبيزنطيين ، وهو الصراع الذي بدأ في القرن السابع الميلادي ولم ينته إلا في القرن الخامس عشر .

لقد ذكرنا في حديثنا عن كتب الرسول على أمراء الغساسنة أن الحارث بن عمير الأزدى مبعوث رسول الله إلى أمير بصرى لقى مصرعه على يد شرحبيل بن عمرو الغساني . وقد كانت مهمة الحارث مهمة سلمية وهي محرد الدعوة إلى الإسلام . ومن هذه الزاوية يُعَد قتل الحارث جريمة بكل المقاييس . وهي لم تكن جريمة ضد الحارث بقدر ما كانت جريمة ضد الدولة التي ذهب ممثلا لها وهي الدولة الإسلامية الناشئة بالمدينة . وقد كانت هذه الجريمة بحاجة إلى عقاب يناسب حجمها ولا يتجاور الغرض منه ليصبح نوعا من العدوان . ولابد أن نؤكد هنا أن جريمة شرحبيل بن عمرو كانت تعكس موقف الغساسنة بصفة عامة تجاه الدعوة الإسلامية ولم تكن جريمة فردية يتحمل تبعتها شرحبيل وحده . ويؤكد هذا الموقف العام من الغساسنة رد فعل الحارث بن أبي شمر الغساني لكتاب الرسول الموقف العام من الغساسنة رد فعل الحارث بن أبي شمر الغساني لكتاب الرسول الحد الذي جعل المسلمين يصدقون ما أشيع فيهما بعد من أنه أخذ أهبته للهجوم أو المنع الخيل الخيل المنه .

وبعد أن مضى على تلك الحادثة ما يزيد قليلاً عن العام حدث أمر آخر جعل المسلمين يتيقنون أن عرب الشام قد أسقطوا من حسابهم مبدأ التعايش السلمى مع الدولة الإسلامية واختاروا أسلوب المواجهة المسلحة ما أمكنهم ذلك . ففى شهر

ربيع الأول من العام الثامن للهجرة (١) (يوليو سنة ٢٦٩م) بعث الرسول على كعب ابن عُمير الغفارى في خمسة عشر رجلا إلى موضع يقال له «ذات اطلاح» بارض الشام (٢) للدعوة إلى الإسلام، فخرجت عليهم قضاعة بجموعها وهم في هذا العدد القليل فأحاطوا بهم وقاتلوهم، فدافع المسلمون عن أنفسهم دفاعاً مستميتاً، ولكن هذه المعركة غير المتكافئة أسفرت عن استشهادهم جميعا إلا واحدا أفلت بجراحه وتحامل حتى أتى رسول الله على فأخبره الخبر، وقد شق ذلك على الرسول، ولكنه لم يستطع أن يثار لأصحابه من قضاعة في ذلك الوقت، حيث علم أنها تركت موضعها إلى موضع آخر (٣).

من الواضح أن بعثة كعب بن عمير هذه \_ وهى التى تدرجها مصادرنا تحت سرايا رسول الله \_ لم تكن سرية للقتال بل كانت بعثة للدعوة . فمن العسير حقا أن نتصور أن فريقا من خمسة عشر رجلا يمكن أن يذهبوا إلى أرض أجنبية بهدف القتال . ولم يكن الرسول عليه المحربة العسكرية لِيُقْدِم على خطوة كهذه . وسوف نشير قريباً إلى أنه عندما أراد أن يقاتل عرب السام بعد أن تكررت جرائمهم ضد الدولة الإسلامية أرسل ثلاثة آلاف مقاتل ليواجهوا العدو على أرض مؤتة .

وإذا كان الهدف من سرية ذات أطلاح \_ كما قررنا \_ هو الدعوة فمن الصعب في ضوء ذلك أن نقبل ما يقوله «مونتجومري وات» تعليقا على هذه السرية : «إننا لا نعلم ما هي المهمة التي أناطها محمد بكعب الغفاري وصحبه الأربعة عشر

<sup>(</sup>۱) هذا هو التباريخ الذي نطعت إليه والذي تذكره معظم مسمادرنا . انظر مشلا : أنساب الاشسراف للبلاذري ، جدا ، ص ۲۸۰ ؛ والمغازى للواقدي ، جد٢ ، ص ٢٥٢ ؛ والطبقات الكبسرى لابن سعد، جد٢ ، ص ١٢٧ ؛ والتنبيه والإشراف للمسعودي ، ص ٢٣٠ . ولكن القليل من المصادر يضع تاريخ هذا الحادث في العام السادس للهجرة . انظر : تاريخ خليفة بسن عياط ، جد١ ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تقع ذات أطلاح \_ كما يقول المسعودى \_ اوراء وادى القرى بين تبوك وأذرعات من بلاد دمشق من أرض الشام» . التنبيه والإشراف ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المغارى للواقدي ، جــ، ، ص ٧٥٢ ــ ٧٥٣ ؛ وتاريخ خليفة بن خياط ، جــ، ، ص ٤١ .

عندما أرسلهم إلى حدود الشام . ولكننا مع ذلك نكاد نجزم أنهم لم يكونوا مجرد غزاة بل كانوا منفذين لجزء من خطة بعيدة المدى » (١) . ونحن نقول إنهم لم يكونوا غزاة على الإطلاق ، ونتفق مع «وات» في قوله إنهم كانوا منفذين لجزء من خطة بعيدة المدى ، ولكن هذه الخطة البعيدة المدى لم تكن في رأينا إلا نشر الإسلام بين عرب الشام .

ولم يكد يمضى شهران على بعثة كعب بن عمير إلى ذات أطلاح حتى حدثت أخطر مواجهة بين المسلمين والبيزنطيين في مؤتة . وهذا هو موضوع الفصل التالى .

\* \* \* \* \* \*

<sup>(1)</sup> M. Watt, Muhammad at Medina, p. 53.

## (الفَّامِيْنِ الْمِرْالِيْقِ

### سرية مؤتسة ٨هـ (٦٢٩م) ملابساتها - أهدافها - تطوراتها - نتائجها

### خلفيات موتة وملابساتها:

ذكرنا أن عرب الشام كانوا هم المسئولين في المقام الأول عن إشعال فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين . والواقع أن هذه المسئولية لا تنحصر في مرحلة ما بعد الحديبية (أى بعد سنة ٦هـ) ، ولكنها تمتد بجذورها إلى المرحلة السابقة عليها . فلعلنا نتذكر أن قبيلة كلب (من قضاعة) ـ وقد كانت تنزل دومة الجندل ـ دأبت على مضايقة المسلمين وحاولت أن تغرض عليهم نوعا من الحصار الاقتصادى عن طريق إيذائها للتجار الذين كانوا يحملون السلع الضرورية من الشام إلى المدينة ، وهم الذين يُعرفون في مصادرنا باسم «الضافطة» . وقد غزا رسول الله من جُذام ولَخم قطعوا الطريق على دحية بن خليفة الكلبي عند مروره بحسمي من جُذام ولَخم قطعوا الطريق على دحية بن خليفة الكلبي عند مروره بحسمي بعد إنجازه لمهمة أناطها به رسول الله على ولي واستلبوا كل ما معه ، فكانت سرية زيد بن حارثة إلى حسمي في سنة ٦هـ . ويضاف إلى ذلك أيضاً ما قامت به قبيلتا مذحج وقضاعة من اعتداء على زيد بن حارثة وصحبه في العام المذكور (٦هـ) ، وذلك عندما ذهبوا إلى وادى القرى في بعثة لم تكن على أرجح الاحتمالات إلا بغرض الدعوة .

فإذا جئنا إلى مرحلة ما بعد الحمديبية وجدنا هذا المسلك العدواني يأخذ منحنى أكثر خطورة . فقد قَتَل أحدُ زعماء الغساسنة مبعوث الرسول ﷺ إلى ملك بصرى دون أدنى اعتبار لما تواضعت عليه الدول والمجتمعات من احترام السفراء . كما أن

الحارث بن أبى شمر الغسانى حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله وهدد بإعلان الحرب على المدينة . ثم حدث بعد ذلك بما يزيد قليلا عن العام أن بعث الرسول على المدينة عشر رجلا من أصحابه إلى «ذات أطلاح» للدعوة إلى الإسلام فأحاطت بهم جموع قيضاعة وقتلتهم جميعا إلا واحدا أفلت بجراحه وتوجه إلى رسول الله على بالمدينة حيث أخبره الخبر .

فهذه هي خلفيات مؤتة .

والملاحظ أن معظم مصادرنا تذكر أن السبب في سرية مؤتة هو مقتل الحارث ابن عمير الأؤدى \_ مبعوث الرسول على على يد شرحبيل بن عمرو الغساني (١). وهذا بكل تأكيد من بين الأسباب ؛ ولكنا لا نعتقد أنه هو السبب الوحيد أو حتى المباشر لسرية مؤتة . فقد كان مقتل الحارث \_ على أرجح الاحتمالات \_ في أوائل العام السابع للهجرة ؛ وكانت سرية مؤتة في جمادي الأولى سنة ٨هـ ، أي بعد ذلك الحادث بأكثر من عام . فهذا الحادث إذن لا يصلح أن يكون سببا مباشراً لسرية مؤتة . وإذا كان لنا أن نبحث عن سبب مباشر لهذه السرية فهو في الغالب مقتل الدعاة المسلمين بزعامة كعب الغفاري في «ذات أطلاح» ؛ فقد حدث ذلك في شهر ربيع الأول سنة ٨هـ ، أي قبل حدوث سرية مؤتة بحوالي شهرين . ومع ذلك فإننا نرجح أن الأسباب الحقيقية لسرية مؤتة تكمن أساسا في كل الانتهاكات ذلك فإننا نرجح أن الأسباب الحقيقية لسرية مؤتة تكمن أساسا في كل الانتهاكات والاستفزازات التي ارتكبها عرب الشام ضد المسلمين ابتداء من العام الخامس للهجرة . وكان استشهاد الدعاة المسلمين في «ذات أطلاح» بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير .

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال : المغازى للواقدى ، جـ٢ ، ص ٧٥٠ ــ ٧٥٦ ؛ والطبقات الكبرى لابن سعد، جـ٢ ، ص ١٢٨ ؛ وأسد الغابة لابن الأثير (ترجمة الحارث بن عمير) ، جـ١ ، ص ٤٠٨ ؛ وتاريخ الإسلام للذهبى ، جـ١ ، ص ٤٠١ ؛ والاستيعاب لابن عبد البر ، جـ١ ، ص ٢٩٨ .

### أهـداف مـؤتــة :

فى ضوء ما ذكرنا عن خلفيات مؤتة وملابساتها نستطيع أن نستنتج أن الهدف الأساسى أمام الرسول على من وراء هذه السرية كان هو تأديب عرب الشام الذين دأبوا على استفزاز المسلمين وتحديهم وارتكاب الجرائم ضد دعاتهم . وتحقيق هذا الهدف معناه فرض هيبة الدولة الإسلامية فى تلك المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه الجرائم فى المستقبل وبحيث يأمن الدعاة المسلمون على أنفسهم ويأمن التجار المترددون بين الشام والمدينة من كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة .

ولابد أن نؤكد في هذا السياق أن هذه السرية لم تهدف بحال إلى مواجهة البيزنطيين في الميدان أو فتح صفحة عداء معهم . وقد كان عدد المشتركين في هذه الحملة من هذه الزاوية ـ وهو ثلاثـة آلاف كما سنشيـر بعد قليل (١) ـ كافيـا تماما لتحقيق هذا الغرض المحدود وهو تأديب عرب الشام . ولو كان الروم داخلين في الحسبان عند الإعـداد لهذه السرية لما اكتفى الرسول بشلائة آلاف ؛ بل لهيأ لها كل ما استطاع من عـدد وعدة . وسوف نرى عند حديثنا عن غـزوة تبوك أن الرسول عندما أراد أن يواجه الروم قاد جيشا تعداده ثلاثون ألف مقاتل .

وإذا كانت أهداف سرية مؤتة واضحة في تصورنا فإن بعض الباحثين المحدثين يقترحون أهدافا أخرى قد تجدر مناقشتها هنا . ومن هؤلاء «فيليب حتى» الذي يذكر أن الهدف الظاهري لسرية مؤتة كان الانتقام لمقتل مبعوث رسول الله إلى أمير بصرى الغساني ؛ أما الهدف الحقيقي فكان هو الحصول على السيوف المشرفية التي كانت تصنع في مؤتة والمدن المجاورة لها ، وذلك لاستخدامها في فتح مكة (٢) . ويضيف «حتى» قائلاً : « إن سياسة الهجوم على الأقطار المجاورة ـ تلك السياسة

<sup>(</sup>١) انظر ص ٩٢ افيما يلي ، وهامش ٣ .

<sup>(2)</sup> Philip Hitti, History of the Arabs, p. 147. See also the same's History of Syria, p. 403.

التى بدأها محمد (أى بغزو مؤتة) ـ كان الهدف منها جعل الدين الجديد مقبولا لدى معتنقيه » (١) . ومن هؤلاء أيضاً (جلوب» الذى يرى أن محمدا كان يهدف من سرية مؤتة إلى صرف أنظار العرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وإلى توجيه اهتمامهم لحرب عدو خارجى (٢) .

أما ما يزعمه «فيليب حتى» من أن هدف سرية مؤتة كان هو الحصول على السيوف المشرفية لاستخدامها في فتح مكة فهو رأى لا يقوم على منطق صحيح . فإذا كان المسلمون قادرين على غزو بلاد الشام ـ وقد كانت تضم تلك القبائل العربية القوية المتحالفة مع الروم ـ في الوقت الذي لم يكن لديهم فيه سيوف مشرفية يستخدمونها في هذا الغزو . . أفلم يكن بإمكانهم غزو مكة دون السيوف المشرفية ؟ وقد كانت مكة في ذلك الوقت هدف سهلا أمام المسلمين ؛ فقد قتل فيها صناديد الكفر أو أسلموا ، ولم تبق فيسها بقية صالحة للمقاومة . . أفسأخذ المسلمون كل هذا العناء ويتمحملون كل هذه المخماطرة من أجل الحمصول على السيوف المشرفية لاستخدامها في فتح لم يكن يبدو أنمه يمثل خطرا أو مخاطرة ؟ فهـذا الرأى إذن ينهدم من داخله . أمـا الزعم بأن سياسة الهجـوم على الأقطار المجاورة ـ وهي السياسة التي بدأها الرسول بغزو مؤتة ـ كانت تهدف إلى جعل الدين الجديد مقبولا لدى معتنقيه فهو رأى لا يقل تهافتا عن سابقه . ذلك أن الإسلام لم يكن قط مقبولا لدى معتنقيه بسياسة الهجوم التي لا مبرر لها ولا ضرورة . وقد وضح القرآن الكريم مبدأ الإسلام هنا غاية التوضيح في آيات عدة؛ ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَمَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (٣) .

ونأتى الآن إلى رأى «جلوب» الذي يذهب إلى أن سرية مؤتة كانت تهدف إلى

<sup>(1)</sup> Hitti, History of Syria, 410.

<sup>(2)</sup> J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 367.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٩٤ .

صرف أنظار العرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وإلى توجيه اهتمامهم لحرب عدو خارجي .

ولابد لنا أن نتساءل: ماذا يقصد بالعرب هنا ؟ هل هم المسلمون أو جميع العبرب؟ لا يبدو أن المقبصود بالعبرب هنا هم المسلمون لأن المسلمين في حيباة الرسول ﷺ لم يكن بعضهم يحارب بعضا . فالغالب أن «جلوب» يقصد جميع العرب: مسلمين وغير مسلمين . ولا يمكن في ضوء هذا التفسير أن يكون الهدف من سرية مؤتة هو صرف أنظار العرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وتوجيه اهتمامهم إلى حرب عدو خارجي ؛ وذلك لعدة أسباب : أولها أن العدو الخارجي الذي توجهت لحربه سرية مؤته لم يكن في الأساس إلا من العرب ، وهم عرب الشام (١) . فقد ذكرنا في حديثنا عن خلفيات مؤتة وملابساتها أن هذه السرية جاءت رداً على الاعتداءات المتكررة من عرب الشام ضد المسلمين ومصالح الدولة الإسلامية في المدينة . أما السبب الثاني \_ ولعله أهم من سابقــه \_ فهو أن الذين كانوا يشنون الحرب على الدولة الإسلامية من عرب شب الجزيرة كانوا في نظر الرسول والمسلمين أخطر على الإسلام من العــدو الخارجي من أهل الكتاب ، أى من الروم وأحلافهم . فقد كان المسلمون على استعداد كامل لمهادنة أهل الكتاب إذا لم يهددوا أمن الدولة الإسلامية ، ولكنهم لم يكونوا على استعداد لمهادنة المشركين من عرب شب الجزيرة . والسبب الثالث أن الحرب من الوجم الإسلامية المصحيحة لم تقم يوما على أساس عرقى ، بل قامت على أسسر أيديولوچية ، وذلك عندما تقع العقيدة الإسلامية أو أمن الدولة الإسلامية التي تصونها تحت التهديد .

من كل ما سبق يتضح أن سرية مؤتة كانت ذات طابع دفاعى فى الأساس؛ فلم تكن تهدف إلا إلى كف أذى هؤلاء الذين أخذوا يتحرشون بالمسلمين ، بل ويهددونهم فى عقر دارهم .

<sup>(</sup>۱) صحيح أن الروم اشتركوا بعد ذلك في المعركة مساندين لعرب الشمام ، ولكن العدو الأساسي الذي توجه المسلمون لحربه لم يكن الروم بل عرب الشام .

## حيش المسلمين وجيش العدو في مسؤتة وتطورات المعركة :

أسند الرسول ﷺ قيادة سرية مؤتة إلى مولاه زيد بن حارثة ، فإن استشهد فالقائد جعفر بن أبى طالب ، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة ، فإن استشهد «فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم» (١) .

وقد أوصى الرسول زيد بن حارثة ورجاله «أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدُعوا من هناك إلى الإسلام ، فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم»(٢).

تحرك زيد بن حارثة من المدينة في اتجاه الشام على رأس جيش تعداده ثلاثة آلاف مقاتل طبقا لمعظم الروايات (٣) ، وكان ذلك في جمادي الأولى سنة ٨هـ (سبتمبر ٢٢٩م) . وقد عسكر المسلمون أولاً بالجُرف (على بعد حوالي خمسة كيلو مترات إلى الشمال من المدينة) ، ثم انطلقوا في غزوهم ، وخرج الرسول على مشيًّعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع (٤) ، ثم أوصاهم وودعهم (٥)

سمع العدو بتحرك المسلمين قبل أن يصلوا إلى وجهتهم . ويبدو أن عرب الشام تملكهم الفزع عندما جاءتهم أنباء هذا الزحف فاستغاثوا بهرقل . وقد كان

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ، جــ ، ض ٧٥٦ .

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ۲ ، ص ۱۲۸ . ومقتل الحـارث بن عمير ـ كما سبق أن ذكرنا ـ هو أرض مؤتة . انظر ص ٧٤ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا : المغارى للواقدى ، جـ ٢ ، ص ٧٥٦ ؛ وتاريخ الطبرى ، جـ ٣ ، ص ٣٦ ؛ وسيرة ابن هشام ، جـ ٣ ، ص ١٢٨ . والملاحظ أن ابن همام ، جـ ٣ ، ص ١٢٨ . والملاحظ أن ابن عساكر يذكر في إحدى رواياته أن عـ دد المسلمين في غزوة مؤتة كان سـ تة الاف ، ولكن هذه الرواية تكاد تخرج على إجماع المؤرخين . انظر : تاريخ مدينة دمـ شق ، جـ ١ ، ص ٣٩٠ . ومن ناحـية أخرى يروى السهـيلى أنه : ققد قبل إن المسلمين لم يبلغ عـ ددهم في ذلك اليوم ثلاثة آلاف ، وهي رواية لا سند لها . الروض الانف ، جـ ٧ ، ص ٤١ .

<sup>(3)</sup> يربط اليعمقوبي بين هذه التسمية وبين غزوة تبوك حيث يمذكر في معرض حديث عن هذه الغزوة أن النساء والصبيان خرجوا يودعون رسول الله على عند الثنية فسماها اثنيمة الوداع، تاريخ اليعقوبي ، جـ٢ ، ص ٦٨ . ومع ذلك فإن المؤرخين يستخدمون في العادة هذه التسمية \_ حـتى فيما يتصل بالأحداث السابقة لغزوة تبوك \_ نظرا لشدة الارتباط بين طرفيها .

<sup>(</sup>٥) المغازي للواقدي ، جـ٢ ، ص ٧٥٦ وما بعدها ؛ والطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ٢ ، ص ١٢٨ .

هذا بداية لأن يأخذ اتجاه الحسملة منعطفاً خطيراً ؛ فلم يكن المسلمون يضعون فى اعتبارهم أنهم ذاهبون لحرب الروم بل لتأديب عرب الشام . وقد تقدم المسلمون فى مسيرهم حتى وصلوا إلى وادى القرى (١) ، فأقاموا بها أياما ، ثم تقدموا حتى نزلوا «معان» التى تقع إلى الشسمال الشرقى من مدينة أيلة (العقبة) . وفى «معان» علموا أن هرقل قد نزل «مآب» من أرض البلقاء (انظر الخريطة رقم ٢ ص١٤٠) .

وتختلف مصادرنا في تقديرها لعدد جيش العدو . فيروى ابن هشام ـ ويتابعه في روايته معظم المؤرخين ـ أن هرقل كان «في مائة ألف من الروم ، وانضم إليهم من لَخْم وجُدُام وبَلْقَيْن وبَهْراء وبَلِيّ مائة ألف منهم ، عليهم رجل من بلي . . يقال له مالك بن رافلة» (٢) . ويروى الواقدى أن هرقل كان على رأس مائة ألف من قبائل بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام (٣) . ويذكر المسعودى أن الروم وحفوا للمسلمين وهم «في مائة ألف أنفَذَهُم هرقل للقائهم وهو يومئذ مقيم بانطاكية ، وعلى الروم تيادوقس البطريق ، وعلى متنصرة العرب من غسان وقضاعة وغيرهم شرحبيل بن عمرو الغساني» (٤) . ويقول ابن الوردى : «وكانت الروم والعرب المتنصرة في نحو مائة ألف» (٥) وهناك رواية تذكر أن الروم كانوا مائتي ألف والعرب المتنصرة خمسين ألفا (٦) .

<sup>(</sup>۱) كان الرسول قد فتح اوادى القسرى؟ في جمادى الآخرة من العام السابع للهجرة عقب فستحه لخيبر ، وعامل أهلها على نحو ما عامل عليه أهل خيبر ، فترك في أيديهم الأرض والنخل ، وكان معظمهم من اليهود . انسظر : فسوح البلدان للبلاذرى ، ص ٤٧ . ومعجم البلدان لياقوت ، جـ٥ ، ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>Y) سيرة ابن هشام ، جـ٣ ، ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠ . وانظر أيضاً : تاريخ الطبـرى ، جـ٣ ، ص ٣٧ ؛ والكامل لابن الاثير ، جـ٢ ، ص ٢٣٠ ؛ وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبى ، جـ١ ، ص ٢٨٠ ؛ وجوامع السيرة لابن حزم ، ص ٢٢٠ ـ ٢٢١ ؛ وزاد المعاد لابن القيم ، جـ٢ ، ص ١٥٦ ؛ وتاريخ الإسلام لللهبى ، جـ١ ، ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ، جــ، ص ٧٦٠ .

<sup>(</sup>٤) التنبيه والإشراف ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الوردي ، جـ١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبي جـ٢ ، ص ٧٨٧ ؛ والروض للأنف للسهيلي ، جـ٧ ، ص ٤١ .

إن هذه الأعداد الهائلة التى تقدرها مصادرنا لجيش العدو ، والتى تبلغ على أقل التقديرات مائة ألف ، جعلت بعض المؤرخين المحدثين يترددون بحق فى أخذها مأخذ الجد . ومن هؤلاء الشيخ محمد الخضرى الذى يقول : «وعندنا أن تلك الأعداد التى يذكرها المؤرخون لجنود الروم والعرب الذين معهم مبالغ فيها لأن غاية ما رآه المسلمون أنهم رأوا عدداً كثيراً أمامهم ، ولا يمكن بحال أن يعطوه قدره الحقيقي له» (١) . ويرى بعض الدارسين أن عدد قوات الروم وأتباعهم من العرب كانوا في حدود عشرين ألفاً ، نصفهم من الروم ، ونصفهم من العرب الموالين لهم (٢) . وهذا التقدير يبدو معقولا وممكنا . ولكننا نتردد كثيراً في قبول التقدير الذي يقدمه «جلوب» حيث يذكر أن «جيش الأعداء كان يتكون غالبا من حوالي أربعة آلاف أو خمسة آلاف من رجال القبائل العربية . ومن المحتمل أن يكون هذا العدد قد عُزِّر بفوج من الجند أو من المساعدين المحلين» (٣) . فلو صح تقدير «جلوب» لكان الفرق بين جيش المسلمين وجيش العدو محدودا ولم يكن هناك مبرر أمام المسلمين للتردد في خوض المعركة بالصورة التي سنراها بعد قليل . وقد كانت نسبة الفارق بين المسلمين والمشركين في بدر أكثر من ذلك مع أن المسلمين خاضوا المعركة وانتصروا .

ورغم أن الكثير من مصادرنا \_ كما تقدم \_ تشير إلى أن هرقل كان على رأس جيش الروم في مؤتة فإن الأقرب إلى القبول ما يرويه المسعودى من أن الروم كانوا تحت قيادة أحد البطارقة ؛ وهو الذي يسميه المسعودي «تيادوقس» ، وهو تحريف لاسم ثيودوروس البطريق (Theodorus) كما ذكر بروكلمان (٤) . وتشهد بصحة رواية المؤرخ البيزنطي «ثيوفانس» الذي يذكر أن «ثيودوروس» ، الحاكم البيزنطي لتلك المنطقة ، خرج على رأس جيشه حين علم بتحركات الجيش

<sup>(</sup>١) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية لمحمد الخضري ، جـ١ ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سيف الله خالد بن الوليد لمصطفى طلاس ، ص ٩٠ .

<sup>(3)</sup> J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 290.

<sup>(4)</sup> C. Brockelmann, History of The Islamic Peoples, p. 30.

العربى وفاجأ العرب بهجومه فبدد شملهم عند مؤتة (١). أما القوات العربية المتحالفة مع الروم فإن الكثير من المصادر \_ كما سبق \_ تذكر أنها كانت تحت قيادة رجل من «بلى» اسمه «مالك بن رافلة». ويذكر البعض أنها كانت تحت قيادة الشرحبيل بن عمرو الغسانى» ، في حين أن بعض التقارير تشير إلى أنها كانت تحت قيادة «ابن أبى سبرة الغسانى» (٢) ولعلنا نستطيع أن نستنتج أن القيادة العليا للقوات العربية كانت في يد شرحبيل بن عمرو ، وكان هناك عدد من القادة الأخرين يعملون تحت توجيهه ، من أبرزهم مالك بن رافلة وابن أبى سبرة .

بعد أن فسوجئ المسلمون - وهم بمعان - بما لم يكونوا يتوقعونه من ضخامة جيش العدو أقاموا هناك ليلتين يتشاورون في أمسرهم : هل يتقدمون للقاء هذا الحشد الهائل من الروم والسعرب على غير استعداد ؛ أم يستمدون رسول الله على (والمدد قد يستغرق وصوله وقا طويلاً) ؛ أم يعودون إلى المدينة ؟ وقد كان الرأى الذي اطمأن إليه المسلمون في البداية هو العودة إلى المدينة حيث قالوا لقائدهم زيد ابن حارثة : « قد وَطِئتَ البلادَ وأخَفْتَ أهلها ، فانصرف ؛ فإنه لا يعدلُ العافية شيء» (٣) . ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله : «يا قوم ، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون : الشهادة ! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ؛ ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ؛ فانطلقوا ؛ فإنما هي إحدى الحُسنيَسِين : إما ظهور ، وإما شهادة» . فتابعه الناس على رأيه قائلين : إحدى الحُسنيَسِين : إما ظهور ، وإما شهادة» . فتابعه الناس على رأيه قائلين :

وقد انحاز المسلمون إلى قـرية مؤتة (٥) حيث التـقوا هناك بجـموع هرقل من

<sup>(1)</sup> Theophanes, Chronographia, p. 335. See also, Stratos. Byzantium in the Seventh Century, pp. 313-314.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر ، جـ۱ ، ص ۳۹۲ . وانظر أیضاً : البـدایة والنهایة لابن کثـیر ،
 جـ٤، ص ۲٤٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، جـ١ ، ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ، جـ۳ ، ص ۳۷ ـ ۳۸ ؛ وسیرة ابن هشام ، جـ۳ ، ص ٤٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) تقع مؤتة بمنطقة الأردن جنوبى الكرك ، وما زالت تحمل نفس الاسم حتى اليوم .

الروم والمستعربة . ويبدو أن المسلمين اختاروا منطقة مؤتة مسرحا للقتال لوجود الحواجز الطبيعية التي يستطيعون التحصن بها إزاء التفوق العددى للعدو (۱) . وقد التحم الجيشان ، "فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله على حتى شاط في رماح القوم" (۲) ، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل مستبسلا حتى خر شهيداً ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فكان مصيره مصير صاحبيه ، ثم اتفق رأى المسلمين على تسليم الراية لخالد بن الوليد ، وقد كانت مؤتة أول مشاهده في الإسلام (۳) . ولم تكن المهمة أمامه سهلة ؛ فقد كان عليه أن ينقذ المسلمين من ذلك المأزق الصعب الذي وضعهم فيه تفوق عدوهم في العدد والعتاد . وكان ذلك أول اختبار حقيقي له بعد إسلامه ، وقد أظهر فيه عبقريته العسكرية التي لم تَخذُلُه يوما ؛ فقد عدّل في نظام جيشه بأن "جعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته وميسرته ميمنته فأنكروا (أي الأعداء) ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيآتهم وقالوا : قد جاءهم مدد ! (٤) وكانت نيتجة ذلك أن تمكن المسلمون من الانسحاب إلى قد جاءهم مدد ! (١) وكانت نيتجة ذلك أن تمكن المسلمون من الانسحاب إلى المدينة دون أن يجرؤ العدو على تعقبهم . ومن هنا أثني الرسول على خالد بن الوليد حيث قال : "اللهم هو سيف من سيوفك فانتصر به" ، فمنذ ذلك اليوم سمى خالد «سيف الله» (٥) .

وتجدر الإشارة إلى أن عدد شهداء المسلمين في مؤتة يتراوح في مصادرنا بين ثمانية (٦) واثني عشر (٧).

<sup>(</sup>١) سيف الله خالد بن الوليد لمصطفى طلاس ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ، جـ ۲ ، ۳۹ .

<sup>(</sup>٣) العبر للذهبي ، جـ١ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ، جـ ٢ ، ص ٧٦٤ .

<sup>(</sup>٥) تاریخ مدینة دمشق لابن عـساکر ، جـ۱ ، ص ٣٩٨ . ویروی : «اللهم إنه سیف من سـیوفك فأنت تنصره» . تاریخ الطبری ، جـ٣ ، ص ٤١ .

 <sup>(</sup>٦) المغارى للواقدى ، جـ٢ ، ص ٧٦٩ ؛ وتـاريخ مدينة دمـشق لابن عـساكــر ، جـ١ ، ص ٣٩٢ ؛
 وتاريخ الإسلام لللهبى ، جـ١ ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٧) سيرة ابن هشام ، جـ٣ ، ص ٤٤٧ ؛ وجوامع السيرة لابن حزم ، ص ٢٢٢ .

### مؤتة بين النصر والهزيمة:

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، والذي ناقشه كثير من الباحثين المحدثين ، هو : هل كانت معركة مؤتة نصرا للمسلمين أو هزيمة ؟

والناظر في مصادر السيرة يلفت نظره وجود اتجاهات أساسية ثلاثة حول هذه القضية :

الاتجاه الأول: أن هذه المعركة كانت نصرا للمسلمين رغم أن بدايتها لم تكن في صالحهم . يذكر الواقدى في إحدى رواياته أن خالدا لما عدّل في نظام جيشه تصور الأعداء أن المسلمين قد جاءهم مدد «فرعبوا فانكشفوا منهزمين فقتلوا مقتلة لم يُحقّتُلها قوم» (١) . ويروى ابن سعد بسنده عن أحد شهود العيان أن خالدا لما أخذ اللواء «حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة . . حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا» (٢) . وهذا هو ما أثبته البخارى في صحيحه حيث روى عن أسيافهم حيث شاءوا» (٢) . وهذا هو ما أثبته البخارى في صحيحه حيث روى عن أس بن مالك أن رسول الله عليهم عن سيوف الله حتى فتح الله عليهم» (٣) . ويتبنى ابن كثير هذا الاتجاه ويدافع عنه بقوة (٤) .

الاتجاه الثانى: أن هذه المعركة كانت هزيمة للمسلمين . يروى ابن هشام والطبرى وغيرهما عن ابن إسحاق أن جيش مؤتة لما دنا من المدينة خرج رسول الله والمسلمون لاستقباله ، « وجعل الناس يَحْثُون على الجيش التراب ويقولون : يا فُرّاد! فررتم في سبيل الله ! » ولكن الرسول على المناه أن يشد من أزرهم ويرفع من معنوياتهم فقال : « ليسسوا بالفُراً ، ولكنهم الكُراً إن شاء

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ، جـ ۲ ، ص ٧٦٤ .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ ۲ ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری ، جـ٥ ، ص ١٨٢ (باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ..

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير ، جـ٤ ، ص ٢٤٧ ـ ٢٥٠ . وانظر أيضاً : شذرات الذهب لابن العـماد الحنبلي جـ١ ، ص ١٢: «وفتح الله فيها (أي في مؤتة) على يد خالد بن الوليد» .

الله» (۱) . وتروى بعض مصادرنا عن أبى هريرة ـ وكان بمن شهدوا مؤتة ـ أنه قال بعد عودته إلى المدينة : «كنا نخرج ونسمع ما نكره من الناس. لقد كان بينى وبين ابن عم لى كلام ، فقال: إلا فرارك يوم مؤتة! فما دريت أى شيء أقول له!» (۲) . وبما يروى أيضاً فى هذا السياق أن سلمة بن هشام بن المغيرة كان فى بعث مؤتة ، ولزم بيته بعد عودته ، «فدخلت امرأته على أم سلمة زوج النبى على فقالت أم سلمة : مالى لا أرى سلمة بن هشام ؟ آشتكى شيئاً ؟ قالت امرأته : لا والله ، ولكنه لا يستطيع الخروج ؛ إذا خرج صاحوا به وبأصحابه : يا فرار ، أفررتم فى سبيل الله ! حتى قعد فى البيت . فذكرت ذلك أم سلمة لرسول الله على فرر ، فقال رسول الله على الله ، فليخرج ! فخرج » (۳) .

الاتجاه الثالث: أن هذه المعركة لم تكن بالنسبة للمسلمين نصرا ولا هزيمة ، بل «إن كل فئة انحازت عن الأخرى» كما يقول ابن القيم (٤) ، واستطاع خالد أن يحاشى بالناس (٥) . ويروى ابن عساكر «أن خالدا لما أخذ الراية قاتلهم قتالاً شديداً ، ثم انحاز الفريقان كل عن كل قافلا عن غير هزيمة» (٦) . هذا؛ وقد أصاب المسلمون من العدو وأصاب العدو منهم ، وغنموا بعض أمتعة المشركين (٧) .

وقد وجدت هذه الاتجاهات الثلاثة صداها عند الباحثين المحدثين . فهناك من يرى أن معركة مؤتة كانت نصرا المسلمين وذلك مثل «إرفنج Irving» الذي يذكر

<sup>(</sup>۱) سيسرة ابن هشمام ، جـ ۳ ، ص ٤٣٨ ؛ وتاريخ الطبرى ، جـ ۳ ، ص ٤٢ ؛ والكامل لابن الأشير ، جـ ۲ ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ، جـ ۲ ، ص ٧٦٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ، جـ ١ ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) المعارف لابن قتيبة ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ مدينة دمشق ، جـ١ ، ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٧) المغارى للواقدى ، جــ ٢ ، ص ٧٦٨ . والجـــدير بالملاحظة أن المصدر الواحد أحيـــانا قد يقدم روايات متعارضة عن نتيجة معركة مؤتة ، وذلك كما نجد في الواقدي وابن عساكر ..

أن الروم وأحلافهم تقهقروا أمام هجمات خالد ثم لاذوا بالفرار . وقد تعقبهم المسلمون وأعملوا فيهم السيف وحازوا معسكرهم ورجعوا إلى المدينة بوافر الغنائم (١) . ورغم أن «مونتجومرى وات» يذكر أن المواجهة الإسلامية البيزنطية في مؤتة كانت أقرب في طبيعتها إلى المناوشات فإنه يرى أن هذه المناوشات انتهت في الأرجح لصالح المسلمين ، وإلا لكانت خسائر المسلمين أكثر فداحة (٢) .

ثم إن هناك من الباحثين المحدثين من يرى أن معركة مؤتة كانت هزيمة للمسلمين (٣) . وهناك من يرى أنها لم تكن نصرا ولا هزيمة . يقول مصطفى طلاس بهذا الشأن : « يصف بعض المؤرخين معركة مؤتة بأنها نصر للمسلمين ، ويراها بعض آخر هزيمة ؛ وفي الحقيقة لم تكن نصرا ولا هزيمة بل كانت معركة اختبار قوة الطرفين» (٤) .

إننا - قبل أن نستطيع أن ندلى برأى فى هذا الشان - يتعين علينا أن نجيب عن عدة تساؤلات تفرض نفسها هنا . وأول هذه التساؤلات يتصل بعدد شسهداء المسلمين فى مؤتة . فمصادرنا - كما ذكرنا - تجعل هذا العدد يتراوح بسين ثمانية واثنى عشر . إن من حقنا هنا أن نتساءل : كيف يمكننا أن نفسر قلة هذا العدد فى ضوء هزيمة المسلمين وتقهقرهم ؛ وهى هزيمة لا يمكن أن تحدث إلا بعد مسواجهة دمسوية بين الطرفين ؟ إن الذى كان يتوقع فى مشل هذا الموقف أن يسقط من المسلمين مئات القستلى ، وذلك قبل أن يتولى خالد القيادة ويعدل فى نظام جيشه ليوهم العدو بسوصول مدد من المدينة . فتقسرير الهزيمة - إذن - لابد أن يراجع فى ضوء هذا التساؤل . وثانى التساؤلات خاص برأى القائلين بأن المسلمين انتصروا

<sup>(1)</sup> Washington Irving, Mahomet and his Successors, vol. I, p. 241.

<sup>(2)</sup> Watt, Muhammad at Medina, p. 55.

 <sup>(</sup>٣) انظر مشـلا : فتح العرب لمصـر ، لبتلر ، ص ١٢٨ ـ ١٢٩ ؛ والدولة الإســلامية واسبراطورية الروم للدكتــور إبراهيم أحمد العــدوى ، ص ٤٥ ـ ٤٦ ؛ وتاريخ الدولة البيزنطيــة للدكتور جــوزيف نسيم يوسف ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>٤) سيف الله خالد بن الوليد لمصطفى طلاس ، ص ٩٢ ـ ٩٣ .

فى مؤتة . فإذا صح ذلك فلماذا اضطروا إلى الانسحاب بهذه الصورة المفاجئة دون أن يؤدبوا تلك القبائل العربية المتحالفة مع الروم ويفرضوا عليها سيادتهم بإلزامها بدفع الجزية كما سوف يحمد فى غزوة تبوك ؟ فتقرير النصر - إذن - لابد أن يراجع فى ضوء هذا التساؤل . ويبقى تساؤل ثالث متصل بالتساؤلين السابقين وهو أن المسلمين إذا لم يكونوا قد انتصروا أو انهزموا فكيف نفسر تقارير النصر وتقارير الهزيمة ؟

إن الذى نطمئن إليه من خيلال تشابك الروايات واحتلاطها أن المسلمين في مؤتة إن لم يكونوا قيد حققوا انتصاراً ظاهراً على عدوهم فإنهم كانوا أقرب إلى النصر منهم إلى الهزيمة . ولكنا نميل في نفس الوقت إلى الموافقة على ما يقترحه «مونتجومرى وات» وهو أن المواجهة الإسلامية البيزنطية في مؤتة كانت أقرب ما تكون إلى المناوشة . وقد استطاع المسلمون خلال ذلك \_ بفضل أسلوبهم البارع في المناورة وقدرتهم على الكر والفير \_ أن يصيبوا من عدوهم أكثير مما أصاب عدوهم منهم ، كما تمكن قُطبة بن قتادة العُذرى قائد ميمنة المسلمين أن يقتل قائداً بارزاً من قواد العرب المتنصرة وهو مالك بن رافلة (١) . ويروى البخارى في صحيحه عن خالد بن الوليد أنه قيال : «لقد دُق في يدى يوم مؤتة تسعة أسياف وصبرت في يدى صفيحة لي يمانية» (٢) . يقول ابن كثير تعليقا على حديث خالد : «ماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟! دع غيره من الأبطال والشجعان» (٣) . فالواضح من فحص الروايات المختلفة أن المسلمين صمدوا أمام جموع الروم والعرب المتنصرة واستطاعوا بالمناورة والمداورة أن يتبجنبوا إحاطة العدو بهم وسيحقّه لهم وأن يُنزلوا به في الوقت نفسه أذى بالغاً . ولا يمكن فهم قلة عدد شهداء المسلمين في مؤتة به في الوقت نفسه أذى بالغاً . ولا يمكن فهم قلة عدد شهداء المسلمين في مؤتة إلا في ضوء ما ذكرنا الآن من أن المواجهة الإسلامية البيزنطية هناك كانت إلى المن ضوء ما ذكرنا الآن من أن المواجهة الإسلامية البيزنطية هناك كانت إلى

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ، جـ۳ ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ، جـ٥ ، ص ١٨٣ . وانظر أيضاً : أسـد الغابة لابن الأثـير ، جـ٢ ، ص ١١٠ (ترجمة خالد بن الوليد) . .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ، جـ٤ ، ص ٢٥٩ .

طبيعة المناوشة أقرب منهبا إلى طبيعة الحرب الشاملة ، وأن المسلمين في هذه المواجهة كانوا أصحاب الكفة الراجعة .

أما قرار المسلمين بالانسحاب فهو يرجع - في أغلب الظن - إلى إدراكهم بأن تحقيق النصر الحاسم أمر متعذر في ظل الظروف التي كانت تحيط بهم . لقد كانوا يحاربون في أرض بعيدة ويواجهون عدوا أكثر منهم عددا وعدة ، وكانوا في الوقت نفسه مهددين بنفاد ما معهم من مؤن . ومن هنا كان قرارهم بالانسحاب قراراً حكيماً أملته تلك الظروف كلها ، ولم يكن قراراً ناجما عن هزيمة بحال من الأحوال .

وبهذه الصورة يمكننا أن نفهم التقارير التي تتحدث عن نصر المسلمين في مؤتة أو هزيمتهم وأن نضعها في موضعها الصحيح . لقد أظهر المسلمون كثيراً من صور البطولة في موتة وأحرزوا بعض النجاح ، ولكن هذا لا يدفعنا إلى القول بأنهم حققوا انتصاراً كاملاً ، وذلك في ضوء الظروف التي ذكرناها . كما أنهم آثروا الانسحاب في ظل نفس الظروف ، ومن ثم لا يمكن أن نأخمذ انسحابهم غلى أنه هزيمة .

# أخطر نتائج مؤتة : بروز الروم على ساحة الصراع المباشر ضد المسلمين :

وإذا كان هناك خلاف حول نسيجة معركة مؤتة من منظور النصر والهزيمة فإن النتيجة التي لا خلاف حولها - والتي تُعَدُّ أخطر نسائج مؤتة على الإطلاق - أن هذه المعركة لفتت أنظار المسلمين إلى أن هناك عدواً شسرساً في الشمال يتربص بهم الدوائر ويتحين الفرص للانقضاض عليهم وذلك هو الدولة البيزنطية . فالنتيجة المحققة لمعركة مؤتة هي بروز العدو البيزنطي على الساحة الإسلامية بكل جبروته وعنفواته . لقد أراد المسلمون أن يواجهوا عسرب الشام في مؤتة فإذا بهم يواجهون على المسلمين أن على المسلمين أن على المسلمين أن

يعيدوا حساباتهم ويراجعوا خططهم .

والواقع أن كل العداوات المستقبلة بين المسلمين والبينزنطيين يمكن رد جذورها إلى تلك المواجهة القاسية في مؤتة ؛ فقد كانت مؤتة ـ كما يذكر العديد من المؤرخين ـ هي الشوارة الأولى في ذلك الصراع الإسلامي البيزنطي الذي قُدِّر له أن يستمر أكثر من ثمانية قرون (١).

### فى أعقاب موتة:

أدرك المسلمون بعد سرية مؤتة أن الصدام بينهم وبين البيزنطيين قادم لا محالة وأن إعداد أنفسهم لاحتمالات ذلك الصدام أصبح من أهم الواجبات التي تمليها عليهم ضرورة تأمين دولتهم . وقد حدثت في الفترة الواقعة بين مؤتة وتبوك سرية ينبغى أن يُنظر إليها في هذا الإطار ، وهي المعروفة باسم :

### سرية ذات السلاسل:

وقد رأينا أن سرية مؤتة برهنت على أن التجمع العربي القبلي المعادي للمسلمين بالشام كان خطيرا ؛ ولم يستطع المسلمون قص أجنحته هناك . وقد أراد الرسول علي أن يتألف بعض القبائل العربية المهمة على حدود الشام وأن يكسب ولاءها عن طريق محاولة نشر الإسلام بينها ؛ ففي ذلك \_ أولا \_ امتداد للإسلام ورفعة لشأنه ؛ وفيه \_ ثانياً \_ تأمين لجبهة خطيرة معادية مركزها الشام . ومن هنا جاءت سرية ذات السلاسل .

ففى السهر التالى لسرية مؤتة ، أى فى جمادى الثانية سنة ٨هـ (أكـتوبر ٢٢٩م)، أرسل النبى ﷺ حملة إلى مكان يعرف بذات السلاسل بمشارف الشام .

<sup>(1)</sup> J. Saunders, A History of Medieval Islam, p. 32; philip Hitti, History of the Arabs, p. 147, W. Irving, Mahomet and his Successors, vol. I, p. 338 f. وانظر أيضاً: فتح العرب لمصر، لبتلر، ص ١٢٨،

والسلاسل ماء بأرض جذام (حسمي) ، وبه عرفت هذه السرية (١) . وقد أسند الرسول على قيادة هذه الحملة إلى عمرو بن العاص الذي كان قد أسلم قبل ذلك بقليل (صفر من نفس العام) (٢) . وكانت الحملة في البداية تتكون من ثلاثمائة من "سراة المهاجرين والأنصار" (٣) . وبعد أن تقدم عمرو في مسيره علم أن هناك تجمعاً كبيراً في المنطقة التي كان يقصد لها ، فاستمد الرسول فأمده بمائتين من أعيان المهاجرين والأنصار بإمارة أبي عبيدة بن الجراح - وكان فيهم أبو بكر وعمر فلما لحق أبو عبيدة بعمرو صار الأول تحت إمرة الأخير (٤)

إن الرواية الثانية \_ في تصورنا \_ أكثـر اتساقا مع ظروف هذه السرية من الرواية

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان لياقوت ، جـ ۲ ، ص ۲۳۳ ، ۲۰۸ ؛ وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ، جـ ١ ، ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>۲) أنساب الأشــراف للبلاذرى ، جــا ، ص ٣٨٠ ـ ٣٨١ . ويروى أنه أسلم عــام خيــبر (٧هـ) . انظر حول ذلك : أسد الغابة لابن الآثير ، جــ٤ ، ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>۳) المغازي للواقدي ، جـ ۲ ، ص ۷۷۰ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص ٧٧٠ ـ ٧٧١ . (٥) نفس المصدر ، ص ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٦) عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ، جــ١ ، ص ٢٨٥ .

الأولى . وفي ضوء مناقشتنا لأسباب هذه السـرية نستطيع أن نحدد أهدافها . إننا لا نعتقد أن سرية عمرو بن العاص هذه كانت تهدف إلى القتال أساساً ، وإن كان احتمال القــتال واردا دفاعا عن النفس . ولو كان الهدف من هذه الــسرية القتال ــ كما كان الهدف في مـؤتة ـ لجهز الرسول مع عمرو جيشــاً إن لم يتفوق عدداً على جيش المسلمين في مؤتة فلا يمكن أن يقل عنه ، خصوصا بعدما فوجئ به المسلمون في مؤتة من أعداد هائلة وبعد اضطرارهم إلى الانسحاب نتيجة عدم توازن القوى. فلا يبقى هنالك من هدف واضح لهذه السرية إلا مـحاولة كسب ولاء أهم القبائل العربية بالشام عن طريق دعوتها إلى الإسلام ، فإن لم يتسسَنَّ ذلك فلا أقل من تحييدها في الصراع الدائر بين المسلمين والبيزنطيين . ولعل التـقرير التالي عن ابن إسحاق يلقى مزيداً من الضوء على هذه النقطة :

﴿ بعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص ليستنفر العرب إلى الإسلام ؛ وذلك أن أم العاص بن واثل كانت امرأة من بلي ، فبعشه رسول الله ﷺ إليهم يستالفهم بذلك ، حتى إذا كان على ماء بارض جذام يقال له السلاسل \_ وبذلك سميت تلك الغزوة ذات السلاسل \_ فلما كان عليه خاف فبعث إلى رسول الله علي يستمده قبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر ، (١) .

يلفت نظرنا في هذا التقرير أمران : أولهما أن هدف هذا البعث كان استنفار العرب إلى الإسلام ؛ وثانيهـما أن اختيار عمرو بن العاص قـائدا لهذا البعث كان محققا تماماً لهدف ؛ فعمرو بن العاص ـ رغم حداثته في الإسلام ورغم وجود من هو أرسخ منه قدما فيه من أعضاء بعثه ـ تولى القيادة ليتألف به رسول الله ﷺ قلوب "بلي" ومن عاضدها ؛ ذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رحم فيهم؛ فإن أم العاص بن وائل \_ وهي جدة عمرو \_ كانت من «بليّ» (٢) .

انظر هذه الرواية عن ابن إسحاق في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، جــ١ ، ص ٤٠٤ ، وقارن بما (1) فی سیرة ابن هشام ، ج.**٤ ، ص ۲۹۸ ـ ۲۹۹** . 

**<sup>(</sup>Y)** أسد الغابة لابن الأثير ، جـ٤ ، ص ٧٤٥ .

وقد ذكرنا أن عمرا بعد أن تقدم وعلم بتجمعات لم يكن يتوقعها أخبر رسول الله على فأمده بمائتين . فهذا المدد كان نوعا من التأمين ، لأن السرية ـ كما قررنا ـ لم تكن أصلا بهـدف القتال . وقد أوصسى رسول الله أبا عبيـدة حين أرسله مددا لعمرو ألا يختلف معه (۱) . فالرسول بحـصافته وفطنته السياسية أدرك أن بعض قدامى المهاجرين والأنصار قد لا يرضون بإمارة عمرو مع وجود رجل كأبى عبيدة أو أبى بكر أو سواهما ممن هم أعرق منه ماضيا في الإسلام . ولكن تعيين أبى عبيدة أو أبى بكر مثلا قـد يلغى الهدف الأساسي من هذا البعث وهو استنفار هؤلاء العرب إلى الإسلام ـ وهو الهـدف الأساسي من هذا البعث وهو استنفار الرحم ببلى . وقد عمل أبو عبيدة بتوجيه الرسول ﷺ ، وسلّم لعمرو بالإمارة (۲) .

وقد نجمت حملة عمرو نجاحا هاثلاً ؛ فقد انضم إليه بعض تلك القبائل العربية . وكان الرسول ﷺ قد «أمره أن يستمين بمن مر به من العرب وهي بلاد بليّ وعُذَرة وبَلقين» (٣) .

وإذا ثبت لنا أن سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل كانت بهدف تأليف قلوب عرب الشام وكسب ولائهم ونشر الإسلام بينهم إن أمكن فإن لنا أن نراجع ما تذكره بعض مصادرنا من أن عمرا الوطئ بلاد بلى ودو نها (٤) . ولعل المقصود بذلك أنه لم يجد هناك مقاومة تذكر أثناء أدائه لمهمته . وربما تكون قد حدثت بعض المناوشات الخفيفة من بعض العناصر التي لم تكن ترحب ببعث يهدف إلى كسب ولاء عرب الشام . ومما يلقى مزيدا من الضوء على ذلك ما

<sup>(</sup>۱) هناك رواية تقول إن الرسول ﷺ بعث بعثين إلى كلب وغسان وكفار العرب بالشام وأمَّر على أحد البعثين أبا عبيدة وعلى الآخر عمرو بن العاص . انظر : تاريخ مدينة دمشق ، جـ١ ، ص ٤٠٥ . ولكن الذى تردده معظم مصادرنا أن ذلك كان بعثاً واحداً بقيادة عمرو بن العاص وأن بعث أبى عبيدة كان مدداً لعمرو ؛ وهو ما يبدو متسقا مع سياق الأحداث .

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ، جـ۲ ، ص ۷۷۱ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص ٧٧١ . وانظر أيضاً الطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ٢ ، ص ١٣١ .

يرويه الواقدي من أن عمرو بن العاص «كلما انستهي إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع فلما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد عذرة وبلقين ولقى في آخر ذلك جمعا ليس بالكثير فقاتلوا ساعة وتراموا بالنَّبل . . وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوا هربا في البلاد وتفرقوا ، ودوّخ عمرو ما هناك ١١٠ . إن ذلك كله يدل على أنه لم يكن هناك قتال حقيقي وأن سرية عمرو كانت ناجحة في كسب ولاء الكثيرين من عرب الشام . أما هذه المناوشات القليلة فقد كانت أمرا ثانوياً لا يمكن أن يؤثـر على مـستـوى النجـاح العـام لسـرية عــمـرو من منظور الدبلوماسية . إننا \_ في ضوء ذلك \_ لابد أن نتردد في قبول ما يرويه البلاذري من أن عمرا «لقسى العدو من قضاعة وعاملة ولخم وجذام وكانوا مجتمعين ففضهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم» (٢) . فكيف يلقى عمرو ، وهو في خمسمائة من أصحابه ، جموع العدو من قضاعة وعاملة ولخم وجذام فيفرقهم ويقتل منهم مقتلة عظيمة ويغنه ؟ إن كل الملابسات التي أحاطت بسرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل تجعلنا نعتقد أنه لم يكن هناك قتال حقيقي وبالتالي لم تكن هناك غنيمة. وعلى أساس نفس المنطق الذي جعلنا نتردد في قبول رواية البلاذري يمكننا أن نتردد أيضاً في قبـول رواية المسعودي وفحواها أن عـمرو بن العاص لقيتـه جموع الروم ومتنصرة العرب (٣) . فكيف نستطيع أن نصدق أن جموع الروم ومتنصرة العرب لقيت عمراً وهو في هذا العدد القليل دون أن تُنزل بأصحابه أفدح الحسائر ؟

张张张紫

<sup>(</sup>۱) المغارى ، جـ ۲ ، ص ۷۷۱ .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف، جدا، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والإشراف ، ص ٢٣١ .

نأتى إلى خلاصة هذا الفصل وهى أن العام الثامن للهجرة شهد ثلاث سرايا فى بلاد الشام كان أخطرها بكل تأكيد سرية مؤتة ، وهى التى فتحت صفحة الصراع الإسلامى ضد الروم كما ذكرنا . أما السريتان الأخريان فكانت إحداهما بعثا خالصاً للدعوة وهى سرية ذات أطلاح ؛ وكانت الأخرى بعثاً هدفه الأساسى محاولة اكتساب ولاء القبائل العربية فى الشام أو تحييدها على الأقل فى الصراع الذى بدأ منذ قليل بين المسلمين والبيزنطيين وهى سرية ذات السلاسل .

وقد سبق أن ذكرنا أن تجربة المسلمين في مؤتة وما عاينوه من عدد الروم وعدتهم جعلتهم يحسبون لهم حسابا ويعتقدون أن الصدام بهم قادم لا محالة ؛ ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى غزوة تبوك ، وهي موضوع الفصل التالي .



## الفَصَّلِ الخَامِينَ

## غـــزوة تبــوك بين الـفـعــل ورد الفعـــل ٩هـ (٦٣٠م)

#### خلفيات الخروة وملابساتها:

يذكر الواقدى فى تناوله لسبب غزوة تبوك أن المسلمين علموا « أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة ، وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة وزحفوا وقد مقدماتهم إلى البلقاء » (١) . وكان هذا الخبر مصدره الأنباط الذين كانوا يُعرفون باسم الضافطة ، وكانوا يأتون من الشام عند إلى المدينة بالسلع الضرورية مثل الدقيق والزيت ؛ «فاتا كانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط» (٢) .

ويذكر البلاذرى فى تناوله لسبب هذه الغزوة «أن هرقل ومن اجتمع إليه من لخم وجذام وعماملة وغيرهم أظهروا أنهم يريدون غرو رسول الله ﷺ (٣) ؛ أى يريدون الهجوم على المدينة .

فالواضح إذن أن المسلمين أحسوا أنهم أمام تهديد خطير من البيرنطيين وأحلافهم من عرب الشام ، وأن المدينة ذاتها كانت واقعة تحت طائلة هذا التهديد؛ ومن هنا قرر الرسول على أن يفوت الفرصة على العدو فأعد جيشاً قوامه ثلاثون الف مقاتل وتقدم به إلى الشام ، «وذلك في زمن عُسْرة من الناس وشدة من الحو وجدب من البلاد ، وحين طابت الثمار وأُحبّت ، فالناس يحبون المقام في ثمارهم

<sup>(</sup>۱) المغازي ، جـ۳ ، ص ۹۹۰ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ، جدا ، ص ٣٦٨ .

وظلالهم ویکرهون الشخوص عنها علی الحال من الزمان الذی هم علیه» (۱) . وکان خروج الرسول ﷺ إلی الشام فی رجب سنة ۹هـ (أکتوبر ۲۳۰م) (۲) .

هذا هو التفسير الذى نطمئن إليه فى مناقشة سبب هذه الغزوة . أما ما يقال من أن التجربة القاسية التى تعرض لها المسلمون فى مؤتة كانت وراء قرار الرسول بالخروج إلى غزوة تبوك فهذا رأى لا يبدو متسقا مع منطق الأحداث . ويتردد هذا الرأى فى بعض مصادرنا (٣) ، ويأخذ به بعض المؤرخين المحدثين (٤) ، ولكنه رأى ظاهر البطلان كما سيتضح لنا عند مناقشتنا لأهداف غزوة تبوك .

والجدير بالملاحظة في هذا السياق أن الروم كانت لهم مهابة حاصة بين المسلمين؛ فقد خرجوا منتصرين على الفرس وأزاحوهم من الشام ومن آسيا الصغرى ، بل وهددوا عاصمتهم المدائن ؛ كما كانت تجربة مؤتة ماثلة في الأذهان. وفي نفس الوقت كان كثير من المسلمين على إدراك كامل لقوة الروم وشوكتهم وذلك من خلال ما رأوه منهم أثناء رحلاتهم التجارية إلى إقليم الشام في الجاهلية . يقول الواقدى : « ولم يكن عدو أخوف عند المسلمين منهم [أى من الروم] وذلك لما عاينوا منهم - إذ كانوا يقدمون عليهم تجارا - من العدد والعدة والكراع » (٥) .

ويذكر الواقدى أن ما بلغ المسلمين عن استعدادات الروم للهجوم عليهم كان خبرا لا أساس له من الصحة . ولكن الـذى نرجحه \_ فى ضوء ما سنراه بعد

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ، جــ ، ص ۱۰۱ . وانــظر أيضاً : صحــيح البخارى (باب غــزوة تبوك) ، جــ ، من العبارة) . من العبارة) .

<sup>(</sup>٢) انساب الأشراف للبلاذري ، جـ١ ، ص ٣٦٨ ؛ والمعارف لابن قتيبة ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعلقوبي ، جـ٢ ، ص ٦٧ . ونص كلامه : «سار رسول الله في جـمع كثير إلى تبوك من أرض الشام يطلب بدم جعفر بن أبي طالب» .

<sup>(4)</sup> C. Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 34; J. Saunders, A History of Medieval Islam, p. 33; J. Glubb, The Great Arab Conquests, p. 99.

<sup>(</sup>٥) المغاري ، جـ٣ ، ص ٩٩٠ .

قليل \_ (١) أن هذه الإشاعة قد اعتمدت على أساس صحيح وأن الروم وحلفاءهم قد فكروا فعلاً في غرو المدينة واتخذوا بعض الاستعدادات في هذا السبيل ثم تراجعوا مؤقتا حتى يأخذوا لذلك الغزو مزيداً من الأهبة .

#### مناقشة أهداف الغسزوة:

فى ضوء ما ذكرنا عن خلفيات غزوة تبوك وملابساتها نستطيع أن نحدد الهدف الواضح لهذه الغزوة وهو إجهاض مخطط الروم وأتباعهم فى الهجوم على قاعدة الدولة الإسلامية . ويتنضح هذا الهدف تماماً إذا أخذنا فى الاعتبار ما أحاط بهذه الغزوة من ظروف صعبة جعلت الكثيرين لا يسارعون إلى الاشتراك فيها ويرغبون فى البقاء فى المدينة . فلولا ضرورة التصدى للهجوم الوشيك على الدولة الإسلامية لما حمَّل الرسول على أتباعه عنا ولا ختار من الأوقات ما لا يشق عليهم .

هذا هو الهدف الذي نحس أنه يتسق تماما مع الملابسات التي أحاطت بهذه الغزوة . ولكن اليعقوبي يروى ما يفيد أن الرسول كان يهدف من وراء خروجه إلى تبوك إلى الانتقام لمقتل القادة المسلمين في مؤتة (٢) . ونجد هذا الرأى يتردد لدى بعض المؤرخين المحدثين (٣) . وهناك أيضاً من هؤلاء من يذكر أن هدف الرسول من هذه الغزوة كان هو شغل أهل المدينة بحرب تقضى على حالة السخط التي أصابتهم نتيجة تقسيمه لغنائم حنين (٤) ؛ أو أن هدفه كان إخضاع عرب الشام الذين كانوا يتمتعون بتأييد الروم (٥) .

إن الرد على هذا كله يكمن في حقيقة تاريخية سبقت الإشارة إليها وهي أن

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٣ - ١١٤ من هذا الفصل .

<sup>(</sup>٢) انظر هامش [٣] من صفحة ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر هامش [٤] من صفحة ١١٠ .

<sup>(4)</sup> Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 34.

<sup>(5)</sup> Idem . See also, Von Grunebaum, Classical Islam, p. 45.

الرسول على قام بالإعداد لهذه الغزوة في زمان عسرة ؛ ولهذا سمى جيش ته «جيش العسرة» (١) . وقد كان خروج المسلمين لهذه الغزوة أمرا لا مندوحة عنه وضرورة اقتضاها تهديد الروم لأمن الدولة الإسلامية ؛ وهذا ما يعنيه قول به المؤرخين : « فتجهزوا على كره » (٢) . ولو كان الهدف من غزوة تبوك هو الشهداء مؤتة أو إخضاع عرب الشام أو الحصول على الغنائم لما اختار الرسول ألاوقات على المسلمين وأبعدها عن ملاءمة ظروفهم . فلا يبقى هناك من هو واضح لغزوة تبوك إلا ما ذكرنا من صد هجوم متوقع لو لم يجد من يتصدى لهدد الدولة الإسلامية في صميم وجودها .

#### ترتيبات الغروة وتطوراتها:

أعد الرسول ﷺ لغزوة تبوك ما لم يعده قبلها لأية غزوة ، سواء من ح العدد أم العتاد . وقد كان من عادة الرسول إذا توجه للغزو ألا يصرح بحقه وجهته من أجل التمويه على العدو ، لكنه لم يفعل ذلك في غزوة تبوك ؛ أخبر الناس بالوجه الذي يريد نظرا لخطورة هذه الغزوة وحتى يأخذ الناس ا الأهبة اللازمة (٣) .

لقد استنفر الرسول قبائل العرب في كل بقعة ظهر فيها الإسلام في شه الجزيرة العربية وحض المسلمين على الصدقات ؛ فيروى أن أبا بكر الصديق تص بكل ماله وأن عثمان بن عفان جهز ثلث الجيش في تلك الغزوة (١٠).

ولم تكن مهمة الإعداد لهمذه الغزوة سمهلة أمام الرسول ﷺ ؛ فعد است

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبسلاذري ، جـ ۱ ، ص ٣٦٨ ؛ والتنبيه والإشراف للمسعمودي ، ص ٣٣٠ . تسمى الغزوة أيضاً : «غزوة العسرة» . صحيح البخاري جـ ١ ، ص ٢ .

<sup>(</sup>۲) عيون الستواريخ لابن شاكر الكتسبى ، جـ١ ، ص٣٤٥ . وراجع أيضـاً : تاريخ الطبرى ، جـ ص ١٠١ .

 <sup>(</sup>٣) المغارى للواقدى ، جـ٣ ، ص ٩٩٠ . وانظر أيضاً : صحيح البخارى ، جـ٢ ، ص٤ : «فللمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» .

<sup>(</sup>٤) المغاري للواقدي ، جـ٣ ، ص ٩٩١ .

الخوف ببعض من عرض عليهم الاشتراك في الغزوة بمسا جعلهم يتثاقلون ولا يخفّون لداعي الجهاد . بل إن الخوف من الروم وصل ببعض المنافقين درجة جعلتهم يخشونهم وهم في منازلهم . ومما يرى في هذا السياق أن الجد بن قيس وكان منافقاً - لم يستجب لدعوة الرسول له للمشاركة في تبوك ، فجاءه ابنه عبد الله - وكان صحيح الإيمان بدرياً - يؤنبه على القعود مع كثرة ماله ، فقال له الجد : «يا بني ، مالي وللخروج في الريح والحر والعسرة إلى بني الاصفر ؟ والله ما آمن خوفا من بني الأصفر وإني في منزلي . . فأذهب إليهم فأغزوهم! إني والله يا بني عالم بالدوائر!» (١) . وقد انسحب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بكل عسكره بعد أن سار مع الرسول حتى وصل ثنية الوداع (٢) ، وقال مبرراً تخلفه : «يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى مالا قبل له به! يحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب!! والله لكأني أنظر مالا قبل له به! يحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب!! والله لكأني أنظر أصحابه غدا مُقرَّين في الحبال!» (٣) .

بعد أن تحرك الرسول في اتجاه الروم «كان أقصى أثره تبوك» (٤) ، وهي مدينة صغيرة في شمال الحجاز على حدود الشام ، في منتصف الطريق تقريباً بين المدين ودمشق . ولم يجد الرسول في طريقه أحدا من هؤلاء الذين قيل إنهم تجمع يريدون غزو المدينة . ويفسر البلاذري ذلك بأن الرسول ﷺ «لما سار إليهم ها محاربته فلم يلق كيداً» (٥) . وكلام البلاذري يشير إلى أن ما سمعه المسلمون تجمع الروم لغزو المدينة كان صحيحاً ، ولكن الواقدي ـ كما أسلفنا ـ يذكر أنه يكن شيء مما زعمه هؤلاء الأنباط الذين أذاعوا هذا الخبر ، «إنما ذلك شيء لهم فقالوه» (١) . ونحن نميل إلى تصديق رواية البلاذري ؛ فالدي يبدو أن الر

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ص ٩٩٢ ـ ٩٩٣ .

<sup>(</sup>٢) يقول السعقوبي في تاريخه ، جـ ٢ ، ص ٦٨ : اخرج النساء والصــبيان يودعــونه ﷺ عند الثنية ، فسماها ثنية الوداع» .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ، جـ٣ ، ص ٩٩٥ ، ٩٩٦ .

<sup>(</sup>٤) المعارف لابن قتيبة ، ص ١٦٥ . (٥) أنساب الأشراف ، جـ١ ، ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٦) المغازى للواقدى ، جـ٣ ، ص ٩٩٠ .

وأحلافهم همواً على الأقل بغزو المدينة وخططوا لذلك ، وأن أنباء هذا المخطط تسربت إلى المسلمين عن طريق هؤلاء التجار . والذي يدفعنا إلى تصديق ذلك أن سرية مؤتة كانت مفاجأة أذهلت الروم وأتباعهم من عرب الشام ؛ فهذه كانت أول مرة يخرج المسلمون فيها في جيش بهذه الضخامة ، وقد واتتهم الجرأة على المضى لغزو الشام حيث سلطان بيزنطة . وقد ذكرنا أن نتيجة مؤتة لم تكن نكسة على المسلمين على عكس ما تذكر بعض المصادر ؛ فقد أبلى المسلمون فيها أحسن البلاء ونالوا من عدوهم رغم اضطرارهم إلى الانسحاب . وكل هذا . في غالب الظن أغرى هرقل أن يحرض أتباعه على الانضمام إليه لتوجيه ضربة قاصمة لتلك القوة الجديدة في الحجاز . فلما علم الروم بضخامة الاستعدادات الإسلامية . وقد جلي الرسول وجهته . تراجعوا هذه المرة حتى تحين الفرصة للقاء يأمنون عواقبه . فإذا كان ثلاثة آلاف في مؤتة قد استطاعوا أن يضربوا العدو ضربة موجعة فأحرى بثلاثين الفا أن يكونوا أكثر خطراً وأبعد تأثيراً .

وقد أقام الرسول عَلَيْ بتبوك عسرين ليلة دون أن يلقى كيداً أو يواجه عدواً ؟ ومن هنا لم يجد حاجة إلى التقدم نحوالشمال ، فإن الغرض الأصلى الذى خرجت من أجله هذه الغزوة \_ وهو التصدى لهجوم الروم الوشيك على المدينة أو محاولة إجهاضه قبل وقوعه \_ قد تحقق دون قتال . ويروى الواقدى ما يوضح ذلك حين يذكر أن الرسول على إلى تبوك \_ استشار أصحابه فى التقدم نحو الشام لمواجهة الروم فقال له عمر بن الخطاب : «يا رسول الله ، إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام ، وقد دنوت منهم حيث ترى ، وقد أفزعهم دُنُونٌ كم ، فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يُحدِث الله عز وجل فى ذلك أم ١١ (١) .

وَفَى ضوء ذلك نجدنا مضطرين لرفض الـزعم القائل بأن الرسول كـانت لديه

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ، ص ۱۰۱۹ . وهذا يعنى أن غزوة تبــوك كان لها أثرها في إظهار القوة الإســـلامية في تلك الجهات . انظر : الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم للدكتور إبراهيم العدوى ، ص ٤٦ .

خطة للتوغل في بلاد الروم حين خسرج إلى تبوك ولكن حالت عوامل معينة دون تنفيذها . يذكر «بروكلمان» في هذا الصدد أن الرسول توقف في تبوك نتيجة وهن الشيخوخة أو لأنه اقتنع بأن خططه غير عملية (١)! ويدور في هذا الإطار ما يراه «بتلر» من أن الرسول لم يتنقدم شمالاً من تبوك لاحتمال أن يكون قسد جاءه من الأخبار ما جعله يحجم عن ذلك أو لعله عاد لقلة الزاد والماء معه (٢). ولكننا نرد على هذه الآراء بقولنا إنه لو صحُّ أن الرسول ﷺ كان يعاني من وهن الشيخوخة لاستطاع أن يسند أمر هذه الحملة لمن يستطيع أن ينهض بذلك من أصحابه كسما فعل في حملات أخرى . أما اقتناع الرسول بأن خططه غير عملية فلا سند له من المنطق أو التاريخ ؛ فلابد أن نثبت أولاً أن السرسول كانت لديه خطـة لغزو الروم حين توجه إلى تبوك حستى نستطيع الزعم بعد ذلك بأنه لم يتمكن من تنفيذ هذه الخطة . والواقع \_ كما ذكرنا منذ قليل \_ أن الطريقة التي تم بها إعداد هذه الحملة والظروف التي أُعدَّتُ فيهما تؤكد أنها كانت حملة أملتها الضرورة وقُمصد بها صدّ هجوم متوقع . أما ما يطرحه «بتلر» من احتمال أن الرسول قد جاءه من الأخبار ما جعله لا يتقدم نحو الشمال أو أنه لم يكن لديه من الزاد والماء ما يكفيه فهذا أمر مستبعد تمامـاً . فليس في مصادرنا أدني إشـارة إلى وصول أخبـار للرسول ﷺ جعلته يتوقف في سيره . أما المؤن فإن معاهداته مع أهل دومة الجندل وغيرها خلال تلك الغزوة ـ كما سنذكر بعد قليل ـ كفت المسلمين حاجتهم منها .

يبقى التساؤل: لماذا استشار الرسول أصحابه فى التقدم نحو الشمال إذا لم تكن لديه خطة لذلك؟ والإجابة واضحة؛ فقد خرج المسلمون لهذ الغزوة عندما سمعوا أن الروم تجمعوا وهَمُوا بغزو المدينة. وقد انتهى بالمسلمين المسير إلى تبوك على حدود الشام دون أن يقابلوا عدوهم. ولكن لم يكن هناك ما يمنع أن العدوكان ما زال يستعد للزحف من الشام إلى الحجاز؛ ولذلك استشار الرسول أصحابه

<sup>(1)</sup> Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 34.

<sup>(</sup>٢) فتح العرب لمصر ، ص ١٢٩ .

فى التقدم شمالا على احتمال أن يواجهوا العدو هناك . وقد أخذ الرسول برأى عمر فى العودة إلى الحجاز لأن التقدم إلى الشام كان يحمل فى طياته خطورة على المسلمين بسبب كثرة جمسوع الروم ، ولم تكن هناك خطورة فى عدم التقدم حيث لم تظهر بوادر تشير إلى زحف الروم نحو الحجاز .

ومع ذلك فقد رأى الرسول على أن هذه الغزوة يمكن أن تحقق نتيجة مهمة وهى كسب ولاء القبائل والتجمعات الدائرة فى فلك الروم والقاطنة على طريق الشام، وإن لم يتسَنَّ ذلك فيكفى تحييدها فى ذلك الصراع الدائر بين المسلمين والروم وفى هذا الإطار عقد الرسول \_ أثناء إقامته فى تبوك \_ معاهدات مع أهل دومة الجندك وأيلة ومَنْ فَا وأذرُح والجَرْباء ، وهى المعاهدات التى مثلت أكبس إنجال للمسلمين فى تاريخ الصراع بينهم وبين الروم فى حياة الرسول على (انظر الخريطة رقم ٢ ص ١٤٠) .

أما دومة الجندل فقد كان لها تاريخها قبل ذلك في إيذاء المسلمين واستفزازهم وقد سبق أن ذكرنا أنها كانت موطنا لقبيلة «كلب» القحطانية التي طالما أظهرت العداء للإسلام مما اضطر الرسول أن يتوجه إليهم بنفسه غاديا في سنة ٥هما (٢٢٦م) ، وهي تلك الغزوة التي يعتبرها بعض المؤرخين أولى الغزوات «ضد الروم» (١) . وهذا التعبير يتضمن إشارة إلى تحالف كلب مع الروم . ثم أرسل الرسول على إليهم في العام التالي (٦هم / ٢٢٧م) عبد الرحمن بن عوف على رأس سبعمائة ، فأسلم على يديه الأصبغ بن عمرو زعيم قبيلة كلب هناك ، وتبعه أناس من قومه ، وأقر الباقون بدفع الجزية .

ولكن الذى نستنتجه أن دومة الجندل لم تخضع تماما للمسلمين على يد عبد الرحمن بن عوف ولم يتوقف تهديدها لأمن الدولة الإسلامية . ومن هنا رأى الرسول ـ أثناء إقامته بتبوك ـ ضرورة أن يرسل إليها قوة من أربعمائة وعشرين

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف للمسعودي ، ص ٢١٥ .

فارسا بقيادة خالد بن الوليد للقضاء على ما تبقى فسيها من جيوب التهديد للمسلمين . وقد نجح خالد فى الاستيلاء على دومة وتمكن من أسر ملكها أكيدر ابن عبد الملك الكندى والقدوم به على رسول الله ﷺ فحقن له رسول الله دمه وصالحه على الجزية وكتب له ولأهل دومة كتابا «فيه أمانهم وما صالحهم» (١) .

وقد اتصل أيضاً أهل أيلة ومقنا وأذرح والجرباء بالنبى ﷺ يسالونه الصلح ؛ «فقد أشفقوا أن يبعث إليهم رسول الله ﷺ كما بعث إلى أكيدر» (٢) ، وأيقنوا أنه لا جدوى من الاستمرار في عنادهم للدولة الإسلامية . وقد أجابهم الرسول إلى مطلبهم .

وتقع أيلة (التي تعرف الآن باسم العقبة) (٣) على رأس خليج العقبة ، وكان معظم سكانها مسيحيين . وكان حاكمها في ذلك الوقت هو «يوحنا بن رؤبة» . وقد قدم يوحنا على النبي ﷺ يسأله الصلح فسصالحه على أن يدفع عن نفسه وعن أهل أيلة جزية سنوية مقدارها ثلاثمائة دينار ، وأمنهم في مقابل ذلك على أنفسهم وأموالهم (٤) .

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ، جـ٣ ، ص ١٠٢٧ . وتجـدر الإشارة إلى ما يشوب تقـرير الواقدى بهذا الصدد من التـضارب ؛ فهـو يذكر أن خالد بن الوليـد صالح أكيـدر «على ألفي بعيـر وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح» وأنه لما قدم بأكيدر على رسول الله على الجزية . ولكنه يذكر بعد قليل أن الرسول الله كتب لأكيدر كتابا كـان مما جاء فيه : «هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيـدر حين أجاب إلى الإسـلام وخلع الانداد والاصنام» . ثم يذكر بعـد ذلك في نفس الكتـاب ما اشترطه الرسـول يحيي على أهل دومة حيث قال : « تقيمـون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكـاة لحقها . . والحكم السرطه الرسـول يحيي على أهل دومة حيث قال : « تقيمـون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكـاة لحقها . . والحكم أن الجـزية تسقط بالإسلام . فلو أن أكيـدر وأهل دومة أسلموا حقيقة لما طالبهم رسول الله بالجزية . ومن هنا نجد من المؤرخين القدامي أنفسهم من لا يقبلون الرواية القائلة بإسـلام أكيدر . يقول ابن الأثيـر : « من قال إنه أسلم فقـد أخطأ خطأ ظاهراً . وكان أكيدر نصرانياً . ولما صاحله النبي كي عاد إلى حصنه وبقى فيه ، ثم إن خالدا أسره لما حصر دومة أيام أبي بكر رضى الله عنه ، فـقتله مشـركا نصرانيا » . أسد الخابـة . جـ١ ، ص ١٣٥ . وانظر أيضاً الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، جـ١ ، ص ١٣٠ ؛ وزاد المعاد لابن القيم ، جـ٣ ، ص٢ . .

<sup>(</sup>٢) المغازى للواقدى ، جـ٣ ، ص ١٠٣١ . وحول صلح رسول الله ﷺ مع أهل هذه المدن ارجع أيضاً إلى فتوح البلدان للبلاذرى ، ص ٥٩ ـ ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) والتي تعرف في العهد القديم باسم "إيلات". انظر : . Watt, Muhammad at Medina, p. 115

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ، جـ٣ ، صن ١٠٣١ . وانظر أيضاً : فتوح البلدان للبلاذري ، ص ٥٩ .

أما مقنا فتقع جنوبى أيلة ، وكان سكانها من اليه ود المستغلين بالنسج والصيد (١) . وقد صالحهم رسول الله على أن يدفعوا جزية سنوية تقدر بربع ثمارهم وغزلهم وصيدهم (٢) . أما أذرح والجرباء فهما بالبلقاء من أرض الشام بالقرب من عَمَّان (٣) . والغالب أن سكانهما كانوا خليطا من المسيحيين واليهود (٤). وقد صالح رسول الله على كلا من أهل أذرح والجرباء على جزية سنوية مقدارها مائة دينار (٥) .

والجدير بالملاحظة هنا أن هذه المستوطنات ـ رغم ارتباطها مصلحيا وجغرافيا ببيزنطة ـ كانت تـ تمتع بنوع من الاستقلال الذاتى ؛ وهذا هو مـا أتاح لها الفرصة لأن تعقد معاهدات صلح مع الرسول على دون تدخل مباشر من الدولة البيزنطية . ويبدو أن الوهن الذى حل بالدولة البيزنطية نتيجة حروبها الطويلة مع الفرس جعل قبضتها تخف تدريجيا عن تلك الأماكن التى كانت تقع تحت حمـايتها المطلقة . ويضاف إلى ذلك ما قامت به بـيزنطة من قطع معونتها السنوية التى كانت تدفعها لسكان تلك المستوطنات (١) . وكل هذا هيأ للنفوذ الإسلامي أن يجـد طريقا سهلاً إلى هناك .

ومن الضرورى أن نذكر فى هذا السياق أن بعض مصادرنا تروى أن الرسول على المناء تلك الغزوة ، وفيها خيره عث دحية بن خليفة الكلبى برسالة إلى هرقل أثناء تلك الغزوة ، وفيها خيره بين إحدى ثلاث : الإسلام أو الجزية أو السيف . وتمضى السرواية قائلة إن هرقل

<sup>(1)</sup> Philip Hitti, History of Syria, p. 410; Watt, loc . cit .

<sup>(</sup>٣) تقع «أذرح» بين «البتراء» و «معان» ، وتقع الجرباء شــمالي أذرح . حول أذرح والجرباء انظر : معجم البلدان لياقوت ، جـ٢ ، ص ١١٨ . وانظر أيضاً : . Hitti, loc . cit

<sup>(4)</sup> Hitti, loc. cit.; Watt, op. cit., pp. 155 - 166.

<sup>(</sup>٥) المغاري للواقدي ، جـ٣ ، ص ١٠٣٢ ؛ وفتوح البلدان للبلاذري ، ص ٥٩ .

<sup>(6)</sup> J. Glubb, The Great Arab Conquests, pp. 99 and 125. Cf., Stratos, Byzantium in the Seventh Century, vol. I, p. 314.

أرسل إلى النبى عليه السلام ، وهو بتبوك ، رد هذه الرسالة مع رجل من تنوخ ، وفيه رفض الإسلام والجزية (١) . ورغم أن هذه الرواية لا ترد في الكثير من مصادرنا فليس هناك ما يمنعنا من قبولها . وبناء على صحتها يكون الرسول على قد أرسل دحية الكلبي إلى هرقل مرتين : أولاهما في سنة سبع ؛ والاخرى هي هذه في سنة تسع (٢) . والذي يجعلنا نميل إلى قبول هذه الرواية أنها تتسق تماما مع الهدف المعلن لهذه الغزوة . فقد خرج رسول الله إلى تبوك ليواجه جموع الروم بعد أن بلغته أنباء تجمعهم وتهديدهم بالرحف على المدينة . فلما تقدم في مسيره دون أن يلقى كيداً أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام أو الجزية ، وإلا فالحرب . وهذا كله يتناسب مع حجم التحدى الذي كانت تتعرض له الدولة فالإسلامية من قبل دولة الروم ، وخصوصاً بعد مواجهة مؤتة .

قدم الرسول ﷺ إلى المدينة عائداً من تبوك فى رمضان سنة ٩هـ (ديسمبر سنة ٠٣٠م) وقد بات واضحا لديه ولدى العدو أيضاً أن الصراع الإسلامى البيزنطى بدأ يدخل طوراً جديداً .

ا) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، جـ١ ، ص ٤١٧ . ٤١٨ ؛ والبداية والنهاية لابن كــشير ، جـ٥ ، ص ١٤ . والملاحظ أن السهيلي في الروض الانف (جـ٧ ، ص ٣٦٣ ـ ٣٦٤) يشير إلى ما كان من إرسال الرسول ﷺ و وهو بتبوك ـ كـتابا إلى هرقل مع دحية الكلبي ، ورد هرقل عليه ؛ ولكن الواضح أن السهيلي يخليط بين هذا الكتاب وبين كتاب الرسول الأول إلى هرقل لانه يقول في سياق حديثه عنه : « ونصه مذكور في الصحاح مشهور » . والكتاب المذكور في الصحاح هو الكتاب الأول الذي أرسله الرسول ﷺ خلال هدنة الحديبية كما يفهم من كلام أبي سفيان لهرقل : « ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغيدر » . انظر : صحيح البخاري ، جـ٤ ، ص ٥٦ . وفي صحيح مسلم: «ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها » . ويعلق النووي على ذلك بقوله : «يعني مدة الهدنة والصلح الذي جرى يوم الحديبية » . صحيح مسلم بشرح النووي ، جـ١١ ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر : السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبي ، جس ، ص ٢٨٤ . ويروى البسلاذرى ما يفيد الاتصال بين الرسول ﷺ وهرق أثناء غزوة تبوك حيث يذكر أن رُسُل هرقل أثناء الرسول «فكساهم وردَّهم» . أنساب الاشراف ، جد ، ص ٣٦٨ . والغالب أن البلاذرى يشير إلى بعثة رسول الله إلى هرقل في هذه الغزوة وردّ هرقل عليها .

#### أهسم نسائيج تبوك:

نستطيع القول إن غزوة تبوك إذا لم تكن قد اسفرت عن مواجهة مباشرة مع البيزنطيين فإن أهم ما ترتب عليها من نتائج بالنسبة لمستقبل الصراع الإسلامي البيزنطي هو بسط النفوذ الإسلامي على مناطق كانت تخضع تقليديا للسيطرة البيزنطية وتدين بالولاء لبيزنطة رغم أن معظم سكانها كانوا عربا . ويُعَدُّ ذلك في الواقع نقطة البداية للسيطرة الإسلامية على بلاد الشام .

ويضاف إلى ذلك أن القبائل العربية الشامية التى لم تخضع للسيطرة الإسلامية فى تبوك بدأت تتعرض بشدة للتأثير الإسلامى ، وبدأ الكثير من هذه القبائل يراجع موقفه ويقارن بين جدوى الاستمرار فى الولاء للدولة البيزنطية أو تحويل هذا الولاء إلى الدولة الإسلامية الناشئة . وسوف يكون ذلك من بسين العوامل التى مهدت للفتح الإسلامى لبلاد الشام بعد وفاة الرسول عليه .

#### \* \* \* \*

وبعد : فلعل أبرز ما نستخلصه من هذا الفصل أن غزوة تبوك لم تكن تنفيذا لخطة توسعية رسمها الرسول على ليتمكن عن طريقها من احتلال بلاد الروم كما يزعم البعض ؛ بل كانت حملة أمنتها ضرورة الدفاع عن النفس وحماية دار الإسلام ؛ صداً لهجوم بيزنطى ترامت الأنباء إلى المدينة بأنه وشيك الوقوع . وبرهان ذلك أن الرسول على خرج لهذه الغزوة في أحرج الأوقات وأبعدها عن ملاءمة ظروف المسلمين ، ثم إنه عندما لم يلق كيدا ولم يواجه عدوا عاد إلى المدينة ، ولو كانت هناك خطة توسعية لواصل سيره . وقد تبين لنا أن عودة الرسول إلى المدينة لم تكن نتيجة وهن الشيخوخة أو نتيجة اكتشافه بأن خططه غير عملية أو نفاد ما معه من مؤن ، بل كانت نتيجة اختفاء حشود العدو أو عدم خروجها من الأساس . وقد كانت المعاهدات التي عقدها الرسول في إطار هدف القبائل والمتجمعات الدائرة في فلك الروم على طريق الشام تدور في إطار هدف

استراتيجي كانت الدولة الإسلامية في ذلك العصر تناضل من أجل تحقيقه وهو تأمين حدودها وخلق المناخ الملائم لنشر دعوة الإسلام في البقاع المجاورة .

وسوف نرى \_ فى الفصل التالى \_ أن السنوات الباقية من حياة الرسول ﷺ شهدت مزيدا من المحاولات من أجل تحقيق هذا الهدف .

\* \* \* \* \*

## الفصطالكتيارس

# تـطـور العــلاقــة بــين الــرســول والبـيـزنطيــين بـعــد تبــوك ، والبـيـزنطيــين بـعــد تبــوك ،

نناقش في هذا الفصل نقطتين أساسيتين هما: أولاً: مدى تقدم الدعوة الإسلامية بين عرب الشام في تلك الفترة ورد فعل البيزنطيين ؛ وثانياً: بَعْث أسامة بن زيد .

#### أوَّلا : الدعوة الإسلامية بين عرب الشام ، وموقف البيزنطيين :

رجع الرسول على المدينة من تبوك ـ كما أسلفنا \_ فى رمضان سنة ٩هـ (ديسمبر سنة ٢٣٠م) . والمعروف أن العام التاسع للهجرة شهد تكثيفاً للدعوة الإسلامية فى شبه الجزيرة العربية وما حولها ، وفيه بدأت وفود القبائل العربية تتقاطر على المدينة من مختلف البقاع معلنة إسلامها . وهكذا اكتسب هذا العام اسمه الذى اشتهر به فى مصادر السيرة وهو «عام الوفود» . وقد استمر تدفّق الوفود على رسول الله ودخول الناس أفواجاً فى دين الله حتى وفاته على أن يمتد تأثير عشر من ربيع الأول سنة ١١هـ (٨ يونيو ٢٣٢م) . وكان من الطبيعى أن يمتد تأثير نشاط الدعوة الإسلامية فى تلك الفترة إلى عرب الشام ، بل إنه شمل بعض حكامهم كذلك . وفى مقابل ذلك وجدنا البيزنطيين يكتّفون نشاطهم لتفتيت الجبهة الإسلامية من داخلها .

تروى بعض مصادرنا في هذا الصدد أن وفدا مكوناً من ثلاثة نفر من غسان قدموا إلى رسول الله ﷺ بالمدينة في رمضان سنة ١٠هـ وأعلنوا إسلامهم ثم

انصرفوا إلى قومهم يبشرون بالإسلام (١). ورغم أن قومهم لم يستجيبوا لهم فالذى لا شك فيه أن هذه كانت مرحلة تفكير وموازنة ومراجعة ، وأن هذا كله كان من شأنه أن يهيئ نفوس هؤلاء لاستقبال رسالة الإسلام حين تستوى الفكرة في النفوس .

ويدخل في هذا الإطار ما يروى من إسلام فروة بن عمرو الجذامي الذي تذكر عنه المصادر أنه كان «عاملا للروم على من يليهم من العرب ، وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام» (٢) بمنطقة الأردن ، وذلك في سنة ١٠هـ (٣) . ورغم أن بعض مصادرنا تروى أن النبي علي أرسل إلى فروة يدعوه إلى الإسلام (٤) ، فإن معظم المصادر تذكر أن فروة هو الذي أخذ زمام المبادرة وأرسل إلى النبي النبي السلامه (٥) . ولا شك أن هذا كان حادثا بعيد الدلالة بالنسبة للبيزنطيين ؛ فهو

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ، جـ٤ ، ص ٢٦١ ؛ وأسد الغابة لابن الأثير ، جـ٤ ، ص ٣٥٧ ؛ وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبى ، جـ١ ، ص ٣٩١ ، وزاد المعاد لابن القـيم ، جـ٣ ، ص ٤٥ . وتذكر بعض المصادر أن فـروة بن عمرو كـان «عاملا لقـيصر على عَـمّان من أرض البلقاء» . انظر مـثلاً : طبقات ابن سعد ، جـ٧ ، ص ٣٤٥ . ويروى ابن حجر الروايتين في : الإصابة في تمييز الصحابة ، جـ٣ ، ص ٣٠٠ وص ٣٩١ . ويبدو أن نفوذ فـروة كان يمتد ليشمل معظم منطقـة الأردن . ويصفه بعض المؤرخين بأنه صاحب البلقاء . انظر : أنساب الاشراف للبلاذرى ، جـ١ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) عيون التواريخ لابن شماكر الكتبى ، جـ١ ، ص ٣٩١ . ويقال إن فروة بن عمرو كان قائداً لإحدى الفرق البيزنطية التى حاربت المسلمين في معركة مؤتة . انظر حول ذلك : سيف الله خالد بن الوليد لمصطفى طلاس ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد لابن القيم ، جـ٣ ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ، جــ ، ص ٢٦١ ؛ وطبقات ابن سـعد ، جـ٧ ، ص ٤٣٥ ؛ والإصـابة لابن حجر، جـ٣ ، ص ٣٩١ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير ، جـ٥ ، ص ٧٧ . ويروى القلقشندى (صبح الأعشى ، جـ٦ ، ص ٣٦٨) أن النبي ﷺ أرسل إلى فروة بكـتاب يخبره فيه بما بلغـه من إسلامه ؛ وهذا نصه : "من محمد رسول الله إلى فروة بن عمـرو ، أما بعد : فقد قدم علينا رسولك وبلَّغَ ما أرسلت به وخبر عما قبلكم خيرا وأتانا بإسلامك وأن الله هداك بهداه » . =

يعكس المدى الذى وصل إليه تأثير الدعوة الإسلامية ، ليس على جمهور عرب الشام فحسب بل على بعض الحكام الذين كانوا يحكمونهم باسم الامبراطور البيزنطى . ومن هنا كان رد فعل هرقل إزاء صنيع فروة بالغ الحدة والعنف ؛ فقد أمر باعتقاله ، ثم حكم عليه بالقتل والصلب . ولكن هذا كله لم يجعل فروة يتزحزح عن موقفه ؛ ويعكس هذا ما قاله عندما قدموه ليقتلوه :

بــلّــغ سراة المسلمين بأننى سلم لربى أعظمى ومقامى (١)

وفى ضوء هذه التطورات على ساحة الصراع الإسلامى البيزنطى وجدنا البيزنطيين وأحلافهم من عرب الشام يحاولون التسلل إلى الجبهة الإسلامية الداخلية وضرب تماسكها ، وذلك عن طريق تشجيع حركة الانشقاق على الصف الإسلامي . ومن طريف ما يروى في هذا السياق أن ملك غسان (الحارث بن أبي شمر) (٢) أرسل إلى الصحابي الجليل كعب بن مالك \_ وهو أحد الثلاثة الذين خُلِفوا في غزوة تبوك رغم صدق إيمانهم \_ أرسل إليه يغسريه باللحاق به وبالبيزنطيين عندما علم أن الرسول المنها أمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة عقابا لهم على تخلفهم حتى ﴿ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِما رَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ (٣) . وقد حمل الرسالة إلى كعب بن مالك نبطى من نبط الشام بمن كان يَقدمون بالطعام إلى سوق المدينة . وقد جاء في الرسالة : « أما بعد ، فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحقْ بنانواسك » . فكان تعليق كعب على هذه الرسالة : « وهذا من البلاء أيضاً ! قد بلغ منى ما وقعت تعليق كعب على هذه الرسالة : « وهذا من البلاء أيضاً ! قد بلغ منى ما وقعت فيه أن طمع في رجال من أهل الشرك » ! ثم أحرق الرسالة (٤) .

ومن ناحية أخرى ، يُرُوى أن هذا الحاكم سلم «معان» للمسلمين ثم استردها الروم (حيث أمر هرقل المعدامه كما سيأتي) . انظر حول ذلك : بإعدامه كما سيأتي) . انظر حول ذلك : p. 313 .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ، جـ٤ ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>۲) ويروى أنه جبلة بن الأيهم . انظر : المغازى للواقدى ، جـ٣ ، ص ١٠٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ١١٨

<sup>(</sup>٤) المغازى للواقدى ، جـ٣ ، ص ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ . وارجع أيضاً إلى صحيح البخارى ، جـ٦ ، ص٦-٧ (باب غزوة تبوك) . .

ويبدو أن البيزنطيين نجحوا \_ بعد تبوك \_ فى أن يضموا إلى صفوفهم بعض من كانوا يتظاهرون بالإسلام دون أن تطمئن به قلوبهم . ومن هؤلاء علقمة بن عُلاثة الذى كان من بين الوافدين إلى النبى ﷺ فى عام الوفود «فأسلم ثم ارتد ولحق بقيصر» (۱) . ومنهم أبو عامر الراهب المعروف بالفاسق ، الذى كان رأسا من رؤوس النفاق (۲) ، والذى بنى له طائفة من المنافقين مسجد الضرار أو مسجد النفاق (۳) ﴿ تَفُويِقًا بَيْنَ الْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ﴾ (٤) . وقد توجه أبو عامر الراهب إلى أرض الروم وأقام هناك مراغما للمسلمين وتنصر وظل على نصرانيته حتى مات عند هرقل سنة ١٠هه (٥) .

كل ما سبق يدل على أن البيزنطيين وجهوا اهتمامهم فى مقاومتهم للدولة الإسلامية ـ بعد تبوك ـ وجهتين أساسيتين : الأولى محاربة أى تأثير إسلامى قد يمتد إلى عرب الشام ، وهم الحلفاء التقليديون لبيزنطة ؛ والثانية محاولة تمزيق الجبهة الإسلامية الداخلية عن طريق تشجيع حركة الانشقاق على الصف الإسلامي

<sup>(</sup>۱) المعارف لابن قتيبة ، ص ٣٣١ . وقد عاد علقمة بعد ذلك إلى دار الإسلام وأسلم واستعمله عمر بن الخطاب على حوران فظل بها إلى أن مات . وهو علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص ، من بنى عامر بن صعصعة من قبيلة هوازن . انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حرم ، ص ٢٨٤ . وقد اشتهر علقمة بن علائة في كتب الأدب بسبب المنافرة الذائعة بينه وبين عامر بن العلفيل ، راجع : الأغانى للأصفهاني ، جـ١٦ ، ص ٢٨٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المعارف لابن قتسيبة ، ص ٣٤٣ . وهو أبو عامس عبد عمرو بن صيفى بن النعمان ، كسان من وجهاء الأوس بالمدينة ، وكان قد ترهب فى الجاهلية ولبسس المسوح فلقّب بالراهب ، ثم لقبه رسول الله ﷺ بالفاسق ، وقد توجّه إلى مكة فى بعض أتباعه مفارقاً للإسلام ولرسول الله ، ثم ذهب إلى الطائف ثم لحق بالروم . راجع : سيرة ابن هشام ، جـ٧ ، ص ٢١٦ ـ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) المعارف لابن قتيبة ، ص ٣٤٣ ؛ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، جــ١ ، ص ٤٠٩ .

 <sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ۱۰۷ . وارجع إلى تفسير الآية في تفسير الطيرى ، جـ١١ ، ص ١٧ ـ ٢٠ . والمقصود
 بــــ « من حارب الله ورسوله من قبل ) أبو عامر الراهب .

<sup>(</sup>٥) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حسجر ، جـ٣ ، ص ٣٠٥ . ويشكك السير جون جلوب طبو بالإصابة في صحة الرواية الخاصة بأبي عامر الراهب وهروبه إلى بيزنطة وتحالفه مع البييزنطيين . انظر كتابه : فقد Muhammad, his Life and Times, p. 340 f. ولكننا لا نجد مبررا لهــذا التشكيك ؛ فقد أجمعت على هذه الرواية معظم المصادر العربية ، كما أنه ليس فيها ما يتعارض مع أي أساس تاريخي أو منطقي .

وإغراء المنشقين بالانضمام إليهم .

ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ؛ فقد كان المد الإسلامي بين عرب الشام يتزايد باطراد ، كما كانت وحدة الصف الإسلامي أصلب من أن ينال منها خروج بعض المارقين .

#### \* \* \* \*

#### ثانيا: بَعْتُ أسامة بن زيد: صفر ١١ هـ (مايو ٦٣٢م):

مع أن تبوك كانت آخر غزوات الرسول على كما كانت آخر حملة إسلامية ضد البيرنطيين وأحلافهم يتم إعدادها وتنفيذها في عهد الرسول ، فإن هناك حملة ينبغى تناولها هنا وهي التي تعرف في مصادرنا باسم «بَعْث أسامة» . فرغم أن هذا البعث تم إنفاذه في أوائل خلافة أبي بكر فقد كان الرسول هو الذي وضع تفاصيل خطته وأصدر قرار تنفيذه ، ولكن حالت وفاته دون إتمامه . ومن هنا ساغ لنا أن ندرجه ضمن الحملات الإسلامية ضد الروم وحلفائهم في عهد الرسول على فجازت مناقشته في هذا السياق .

### تجقيق تاريخ البعث:

تضع معظم مصادرنا تاريخ هذا البعث في سنة ١١هـ (قبيل وفاة الرسول يَقْتُهُ). ولكن بعض المصادر تذكر بعثين لأسامة : أحدهما في سنة ١١هـ وكانت وجهته «يُنني» و «يزدود» من أرض فلسطين ؛ والثاني في سنة ١١هـ وكانت وجهته البلقاء وأذرعات ومؤتة (١). ونحن نميل إلى اعتبار هذا بعثا واحدا لا بعثين ، ونرجح أنَّ «يُبنيَي» و «يزدود» كانتا من بين الأماكن التي توجَّه إليها أسامة في بعثه الوحيد في السنة الحادية عشرة للهجرة .

<sup>(</sup>١) انظر : التنبيه والإشراف للمسعودي ، ص ٢٣٨ و ص ٢٤١ .

ومع ذلك فإن القائلين بأن هذا البعث كان في السنة الحادية عشرة يختلفون في الشهر . فسيذكر الطبري أن ذلك كسان في المحرم سنة ١١هـ (١) ؛ في حين يذكـر الواقدى أنه كان في صفر (٢) . ويبدو لينا أنه لا تناقض بين الروايتين ؛ لأن الذي نستنتجه أن الرسول ﷺ أمر أصحابه في المحرم بأخذ الأهبة لـغزو الشام ، ولا شك أن ذلك كان يتطلب جهداً ووقتاً . وقد استغرق الإعداد شهرى المحرم وصفر تقريباً . وفي أواخس صفر (لأربع ليال بقين منه) أمسرهم بالاستعداد للتـقدم نحو الشام ، وعقد الرسول لأسامة لواء بيده في نهاية صفر وقال له : « اغزُ باسم الله . . . » <sup>(٣)</sup> . فالذين يذكرون تاريخ هذا البعث على أنه شهر المحرم يضعون في الاعتبار أمْر الرسول ﷺ بإعداد العدة له ، والذين يجعلون التاريخ في أواخر صفر سنة ١١هـ يأخذون في الاعتبار الخطوات العملية التي سبقته مباشرة ثم بداية تحرك أسامة . فليس من المعمقول أن يأمر رسول الله ﷺ الناس بالتهيمؤ لغزو بلاد الشام قبل نهاية صنفر بأربعة أيام ثم تُؤخذ الاستعدادات اللازمة في أيام ثلاثة وينطلق الناس للغزو في آخر صفر . ذلك أن غزو الشام مهمة ثقيلة يصعب إعداد العدة اللازمة للقيام بها في يومين أو ثلاثة . فنخلص من هذا إلى القول بأن الرسول أمر الناس بالتهيــؤ لغزو الروم في المحرم سنة ١١هـ وأسند مهمة القــيادة إلى أسامة ، فأكمل أسامة استعملاداته في أواخر صفر من نفس العام ، ثم أمره رسول الله ﷺ بالتحرك الفعلى للغزو لليلة بقيت من صفر ، فسار أسامة بعسكره حتى وصل إلى الجُرُف على بعد حوالي خمسة كيلو مترات شمالي المدينة .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ، جـ٣ ، ص ١٨٤ . وانظر أيضاً : الكامل لابن الأثـير ، جـ٢ ، ص ٣١٧ ؛ وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبى ، جـ١ ، ص ٤٤٩ . ويذكر الـيعقوبى أن الرسول ﷺ لما قدم المدينة من حجة الوداع أقام أيامًا وعقد لاسامة بن زيد على جلة المهاجرين والانصار . انظر : تاريخ البعقوبى ، جـ٢ ، ص ١١٣ . وهذه الرواية تكاد تتفق مع رواية الطبرى .

 <sup>(</sup>۲) المغالوي ، حَدَّا ، ص ۱۱۱۷ . وانظر أيضاً : السيرة النبوية لابن هشام ، حـــ ، ص ۲۱۹ ـ ۳۲۰ وطبقات ابن سعد ، جــ ، ص ۲۱۹ ـ ۱۹۰ .

۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ، جـ۲ ، ص ۱۹۰ .

وعندما حال مرض الرسول على ثم وفاته دون إتمام هذا الغزو كان أول قرار يتخذه أبو بكر بعد خلافته هو الأمر بإنفاذ بعث أسامة . يقول الطبرى : «نادى منادى أبى بكر من بعد الغد من مُتَوفَى رسول الله على : ليتم بعث أسامة . ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف» (١) . وقد استغرقت عملية إعادة حشد الجيش بقية شهر ربيع الأول ، ثم انطلق أسامة فى غَرُوه فى غُرَة شهر ربيع الآخر سنة ١١هـ (٢) .

#### خلفيات البعث وأهدافه :

قد يكون من المفيد عند مناقشتنا لخلفيات بعث أسامة أن نستبعرض عددا من الروايات المختلفة في مصادرنا الأساسية بهذا الصدد ثم نحاول استنباط دلالاتها .

يقول الواقدى: "لم يزل رسول الله على يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه ووجد عليهم وجداً شديداً ، فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله على الناس بالتهيؤ لغزو الروم . . فلما أصبح رسول الله على من الغد يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر دعا أسامة بن زيد فقال : يا أسامة ، سر على اسم الله وبركته حتى تنتهى إلى مقتل أبيك فأوطنهم الخيل ؛ فقد وليتك على هذا الجيش ، (٣) .

ويقول البلاذرى: « وكان رسول الله ﷺ قلد رأى توجيه أسامة بن زيد إلى الذين حاربهم أبوه يوم مؤتة وأمره أن يوطئهم الخيل » (٤). ويقول فى موضع آخر: « عزم رسول الله ﷺ على توجيهه ـ أى أسامة ـ إلى شرحبيل بن عمرو الغسانى بمؤتة فلم يتهيأ شخوصه حتى قُبض رسول الله ﷺ » (٥).

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ، جـ۳ ، ص ۲۲۳ .

 <sup>(</sup>۲) المغارى للواقدى ، جـ٣ ، ص ١١٣٥ ؛ والـسيرة الحلبية لعـلى بن برهان الدين الحلبى ، جـ٣ ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المغاري ، جـ٣ ، ص ١١١٧ .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ، جـ١ ، ص ٣٨٤ . (٥) نفس المصدر ، ص ٤٧٣ .

ويروى اليعقوبى أن رسول الله ﷺ لما قسدم المدينة من حجة الوداع « أقام أياما وعقد لأسامة بن زيد بن حارثة على جلة المهاجرين والأنصار وأمره أن يقصد حيث قُتل أبوه من أرض الشام » (١).

أما الطبرى فيروى أن الرسول ﷺ « ضرب في المحرم من سنة إحمدى عشرة على الناس بعثا إلى الشام وأمَّر عليهم مولاه وابن مولاه أسامة بن زيد بن حارثة وأمَره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين » (٢).

يتضح لنا من هذه الروايات المختلفة أن بعث أسامة هذا لا يمكن النظر إليه بمعزل عن سرية مؤتة وملابساتها ونتائجها . فقد تعرض المسلمون في مؤتة لتجربة لم تكن في الحسبان ؛ حيث خرجوا في ثلاثة آلاف للرد على الاستفزازات المتكررة من عرب الشام ، ولم يكن أقلها ـ كما ذكرنا ـ قتل الغساسنة لمبعوث رسول الله على ملك بصرى وفتك قضاعة بالدعاة المسلمين في ذات أطلاح (٣) . وقد فوجئ المسلمون في مؤتة بأنهم أمام جموع هائلة من الروم وحلفائهم من عرب الشام . ورغم أنهم أبلوا أحسن البلاء ونالوا من عدوهم فقد اضطروا إلى الانسحاب نتيجة عدم توازن القوى بعد أن فقدوا القادة الثلاثة الذين عينهم الرسول، وعلى رأسهم زيد بن حارثة . ولم يستطع المسلمون في مؤتة توقيع العقاب الرادع على تلك القبائل العربية التي طال إيذاؤها للمسلمين وتحرشها بهم؛ كما لم يتمكنوا بعد مؤتة من تحقيق ذلك على الوجه المطلوب . وقد ذكرنا فيما مضى أن غزوة تبوك أملتها ظروف خارجة عن إرادة المسلمين ؛ فقد اضطر الرسول مضى أن غزوة تبوك أملتها ظروف خارجة عن إرادة المسلمين ؛ فقد اضطر الرسول مضى أن غزوة تبوك أملتها ظروف خارجة عن إرادة المسلمين ؛ فقد اضطر الرسول مضى أن غزوة تبوك أملتها ظروف خارجة عن إرادة المسلمين ؛ فقد اضطر الرسول مضى أن غزوة تبوك أملتها ظروف خارجة عن إرادة المسلمين ؛ فقد أصل وجَدُب من

<sup>(</sup>۱) تاريخ البعقوبي ، جـ ۲ ، ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبيرى ، جـ٣ ، ص ١٨٤ . وانظر أيضاً : الكامل لابن الأثيير ، جـ٢ ، ص ٣١٧ . والمداروم ـ كما يقول ياقوت ـ «قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر ، الواقف فيها يرى البحر...» . معجم البلدان ، جـ٢ ، ص ٤٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ملابسات سرية مؤتة في ص ٨٧ - ٨٨ فيما سبق .

البلاد» (۱) ، وذلك حين بلغه أن الروم تجمعوا وهموا بغزو المدينة ؛ فلم يكن أمام الرسول والمسلمين خيار إلا أن يذهبوا للقاء العدو وأن يحشدوا لذلك كل ما استطاعوا من عدد وعدة. ويبدو - كما أسلفنا - أن الروم وحلفاءهم عندما جاءتهم أنباء هذه الاستعدادات الهائلة جُبنوا عن اللقاء فلم يلق المسلمون في طريقهم كيدا. وعقد الرسول سلحات من المعاهدات مع سكان المستوطنات الواقعة على حدود الشام ما ذكرنا في موضعه . وكان من الممكن أن يتقدم الرسول شمالاً بعد وصوله إلى تبوك وأن يتعقب الروم وأشياعهم من عرب الشام ممن تكرر أذاهم للمسلمين ، ولكن نصيحة بعض أصحابه جعلته يحجم عن ذلك ، فقد ذكروا له أن للروم جموعا كثيرة « وقد دنوت منهم حيث ترى وقد أفزعهم دُنُولُك ، فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله عز وجل لك في ذلك أمرا » (۱)

كل هذا يدل على أن المسلمين لم تتح لهم فرصة حقيقية لتأديب كل تلك القبائل العربية الشامية التى ارتكبت ضدهم كثيراً من التجاوزات ، وخاصة قبائل غسان وقضاعة وجذام ولخم . وكان التأديب هنا ضروريا ؛ كفًا الأذاهم عن المسلمين ، وتحذيراً لأمث الهم من أن يسلكوا مسلكهم ، وتأكيدا لهيبة الدولة الإسلامية أمام هؤلاء العرب وأمام من وراءهم من الروم . ومن هنا كان الرسول ويسلامية أمام هؤلاء العرب فأمام من وراءهم من الروم . ومن هنا كان الرسول ويسلامية المورد على إنفاذ بعث أسامة ، فيروى عنه أنه قال في مرض موته بعد أن اشتدت عليه علته : « أنفذوا جيش أسامة ! فقالها مراراً » (٣) .

وقد كان لغزوة تسوك تأثيرها في غرس هيبة المسلمين في صدور الروم وفي توسيع دائرة الولاء للدولة الإسلامية بين عرب الشام . ومن ثم لم يكن الهدف من بعث أسامة مواجهة الروم في الميدان ، بل يمكن القول إن هذا السعث كان يهدف أساسا إلى ما كانت تهدف إليه سرية مؤتة وهو تأديب عرب الشام الذين كشفوا

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ، جـ۳ ، ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ، جـ ۳ ، ص ۱۰۱۹ . وانظر ص ۱۱۶ فيما سبق .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ، جـ٢ ، ص ١١٣ .

عن عدائهم السافر للدولة الإسلامية ولم تتهيأ الفرصة في سرية مؤتة لتوقيع العقاب الرادع عليهم . والجدير بالملاحظة أن هاتين الحملتين تشتركان كذلك في العدد الذي احتشد لهما من مقاتلي المسلمين وهو ثلاثة آلاف . وإذا كان هناك فارق أساسي بين سرية زيد بن حارثة إلى مؤتة وسرية ابنه أسامة فهو في النتيجة لا في الهدف كما سوف نوضح فيما بعد .

ولعل اختيار أسامة بن زيد قائدا لهذا البعث يلقى مزيدا من الضوء على ذلك الهدف الذى ناقشناه الآن . فقد أسند الرسول على ألى أسامة هذه المهمة رغم صغر سنه (۱) ورغم الاعتراضات التى أثارها البعض ضد تعيينه بسبب ذلك ولوجود من هم أكثرخبرة بالقتال منه (۲) . ولكن تأمير الرسول له فى هذه السرية بالذات كان له مغزى عميق ؛ فهذه السرية ـ كما ذكرنا ـ كانت شديدة الارتباط بسرية مؤتة التى قُتل فيها زيد بن حارثة والد أسامة . ولاشك أن اختيار أسامة قائدا لهذه السرية يجسّد فكرة الثأر التى كانت وراءها ويدفع المسلمين المحاربين جميعاً ـ وليس قائدهم فقط ـ إلى بذل أقصى الجهد لتأديب ذلك العدو الذى قتل خيار المسلمين فى مؤتة ومنهم والد هذا القائد . يقول الواقدى : «وكان أسامة خرج على فرس أبيه التى قتل عليها أبوه يوم مؤتة ، كانت تُدعى سبحة ، وقتل خرج على فرس أبيه التى قتل عليها أبوه يوم مؤتة ، كانت تُدعى سبحة ، وقتل قاتل أبيه فى الغارة» (۳) . ولا ينبغى أن يمثل صغر السن عقبة أمام الإنجاز قاتل أبيه فى الغارة» (۳) . ولا ينبغى أن يمثل صغر السن عقبة أمام الإنجاز

<sup>(</sup>١) كان أسامة في العشرين من عمره في ذلك الحين ، وقيل كان ابن ثماني عشرة سنة . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، جـ١ ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أثار اختيار أسامة دهشة بعض الصحابة ومنهم عياش بن أبي ربيعة الذي يروى عنه أنه قال: 
«يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين»! وكثرت القالة في ذلك ، فكان هذا مما أغضب رسول الله على المهاجرين الأولين»! وكثرت القالة في ذلك ، فكان هذا مما أغضب رسول الله على غضباً شديداً ، فخرج على الناس وهو مريض عاصب رأسه فصعد المنبر وخطب فيهم قائلاً: 
«يا أيها الناس ، فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة بن زيد؟ والله لئن طعنتم في إمارتي أسامة لمن نابد من بعده لخليق أسامة لمن للإمارة لخليقا وإن ابنه من بعده لخليق اللإمارة ..» . المغارى للواقدي ، جـ٣ ، ص ١١١٨ ـ ١١١٩ . وارجع إلى ترجمة عياش بن أبي ربيعة في أسد الغابة لابن الأثير ، جـ٤ ، ص ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، وهو ينتمي لبطن بني محزوم من قيش ، وكان ممن هاجروا إلى الجبشة .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ١١٢٣ . وقد علم أسامة بذلك من بعض سبى الروم .

العسكرى ، خصوصاً إذا علمنا أن جيش أسامة ضم العديد من خيرة أصحاب رسول الله على من ذوى الخبرة والسن بمن كان أسامة لا يستطيع أن يقطع أمرا دونهم (۱) . ويضاف إلى ذلك أيضاً أن أسامة نفسه كان له رصيده القتالى المعروف؛ فقد كان أحد القلائل الذين ثبتوا مع الرسول على في غزوة حنين بعد أن فرعمة أصحابه (۲) . فليس هناك ما هو أكثر بعدا عن الحقيقة من زعم «إرفنج» بأن تأمير أسامة يُعد برهاناً على تدهور الطاقات الذهنية للرسول (۳) ، أو زعم «جلوب» بأنه كان قائماً على أسس عاطفية بحتة وليس على أسس عملية (٤) . وقد أثبتت نتيجة هذه السرية - كما سوف نرى - أن اختيار أسامة كان اختياراً صائباً وأن هذا القائد أدى المهمة التي أنيطت به خير أداء وكان موضعاً للثقة التي خصه بها رسول الله على أس

#### تطور البعث وأهم نتائجه:

انطلق أسامة بجيشه من المدينة في اتجاه الشام في آخر صفر سنة ١١هـ، ثم عسكر بالجرف على مشارف المدينة حين علم باشتداد المرض على رسول الله على وقد اضطر أخيرا أن يعود بجيشه إلى المدينة ورسول الله في النزع الأخير وانتقل الرسول على جوار ربه في الثاني عشر من ربيع الأول سنة ١١هـ وجئ بلواء أسامة الذي عقده له رسول الله على فأمر به أبو بكر بعد بيعته أن يكون في بيت أسامة حتى يتم بعثه الذي وجهه إليه رسول الله على أسامة في وجهك الذي وجهك الذي وجهك فيه رسول الله على أسامة على بعض الصحابة أن يترك أسامة المدينة بجيشه متوجها إلى الشام في وقت كانت بعض الصحابة أن يترك أسامة المدينة بجيشه متوجها إلى الشام في وقت كانت

<sup>(</sup>۱) وقد كان الرسول ﷺ حريصنا على أن يوصى بأسامة أصحابه ؛ فيروى عنه أنه قال لهم : «استوصوا به خيرا فإنه من خياركم» . المغازى للواقدى ، جـ٣ ، ص ١١١٩ .

<sup>(</sup>٢) المعارف لابن قتيبة ، ص ١٦٤ .

<sup>(3)</sup> W. Irving, Mahomet and his Successors, vol. I, p. 318.

<sup>(4)</sup> J. Glubb, The Great Arab Conquests, p. 110.

حركة الردة فيه تمثّل تهديداً خطيراً لكيان الدولة الإسلامية ، فكلموا أبا بكر فى تأجيل ذلك البعث حتى يـزول خطر الردة ؛ ولكن الحقيقة أن أبا بكـر كان يرى نفسـه منفذاً لأمر أمر به رسـول الله ﷺ لا مستأنف بعثاً جديداً ؛ ولهـذا أجابهم بقوله : «والذي نفسى بيده لو ظننت أن السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث ولا بدأت بأول منه ؛ ورسـول الله ينزل عليـه الوحى من السمـاء يقول : أنفـذوا جيش أسامة!» (١) .

من أجل ذلك كان أبو بكر حريصا على أن يشترك في هذا البعث كل الذين احتشدوا له قبيل وفاة الرسول على ، وهم ثلاثة آلاف ، «فلم يتخلف عن البعث إنسان واحد» (٢) . وكل ما سمح به أبو بكر لنفسه هو أنه استأذن أسامة في أن يُعفى عمر بن الخطاب من الاشتراك في هذه السرية ، وقد برر أبو بكر ذلك بقوله: «فإنه لا غَناء بنا عنه» ، وقال حين هم بذلك : «والله ما أدرى : يفعل أشامة أم لا . والله إن أبي لا أخرِهه» ؛ فأذن له أسامة (٣) .

ذكرنا أن أسامة تحرك بجيشه من الجسرف صوب الشام في مستهل شهر ربيع الآخر سنة ١١هـ . وقد قال له أبو بكر فيما قال : "إنى سمعت رسول الله ﷺ يوصيك ، فانفذ لأمر رسول الله ﷺ ، فإنى لست آمرك ولا أنهاك عنه ، وإنما أنا منفذ لأمر أمر به رسول الله ﷺ (٤) .

وقد كانت وجهة أسامة من بلاد الشام تلك الأماكن الجنوبية في منطقة الأردن وفلسطين حيث تتركز القبائل العربية التي دأبت على إلحاق الأذى بالمسلمين ولم تنل ما تستحق من العقوبة . وقد كانت قبيلة قضاعة على رأس هذه القبائل . أما

<sup>(</sup>۱). المغازي للواقدي ، جـ٣ ، ص ١١٢١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ١١٢٢.

 <sup>(</sup>٣) نفسس المصلور ، ص ١١٢١ ـ ١١٢٢ ؛ وانظر أيضاً : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، جـ١ ،
 ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المغازى ، جـ٣ ، ص ١١٢٢ .

الأماكن التى تذكر مصادرنا أن أسامة توجّه إليها فى بعشه هذا فأهمها يُبنى (أو أُبنى) (1) وآبل الزيت (٢) ومؤتة . وقد أغار أسامة على قبائل قضاعة وجذام ولخم وأصاب منها (٣) ثم رجع سالما غانما إلى المدينة بعد أن غاب عنها فى بعثه ذاك أربعين يوما ، وقيل ستين يوما أو سبعين (٤) .

يلفت نظرنا في حملة أسامة هذه أمران : أولهما ما ترويه مصادرنا من أن جيش أسامة لم يُصَبُ بسوء خلال تلك الحملة . والثاني : أن البيزنطيين لم يظهر لهم دور ملحوظ في هذه المواجهة .

#### فما تفسير ذلك ؟

أما أن جيش أسامة لم يصب بسوء فلعل السبب في ذلك يكمن أولاً في عنصر المفاجأة التي صحبت هجومه على تلك القبائل التي قصد إليها بحملته ؛ ويكمن ثانياً في أن أسامة لم يمعن في طلب الهاربين حتى لا يواجه موقفا لم يأخذ له عدته . يروى الواقدى بهذا الصدد أن أسامة لما نزل وادى القرى في طريقه إلى الغزو أرسل عينا له من بني عذرة يقال له حريث حتى يأتي له بخبر السقوم ، فتوجه حريث إلى «أبنى» ثم رجع فأخبر أسامة «أن الناس غارون ولا جموع لهم، وأمره أن يسرع السير قبل أن تجتمع الجموع وأن يشنها غارة» . ويمضى الواقدى في تقريره قائلاً إن أسامة لما انتهى إلى أبنى «عبأ أصحابه وقال : اجعلوها غارة تقريره قائلاً إن أسامة لما انتهى إلى أبنى «عبأ أصحابه وقال : اجعلوها غارة

<sup>(</sup>۱) يُبنى موضع بفلسطين بين عسقلان والرملة . ويروى أنها قرية بالقرب من مؤتة التى قتل عندها زيد بن حارثة . انظر : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، جـ١ ، ص ٤٢٦ ؛ والسيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبى ، جـ٣ ، ص ٢٢٧ ؛ والروض الأنف للسهيلى ، جـ٧ ، ص ٥١١ مـ ٥١٢ .

<sup>(</sup>٢) آبل الزيت قرية من قرى الأردن تقع بالقرب من مؤتة . انظر : معجم البلدان لياقوت ، جا ، مدخل «آبل» .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشــق لابن عساكر ، جـ١ ، ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ؛ والكـــامل لابــن الأثير ، جـ٢ ، ص ٣٢٥

<sup>(</sup>٤) بخصوص اختلاف الروايات حول المدة التي قضاها أسامة في غزره ارجع إلي: تاريخ السعقوبي ، جـ٢ ، ص ١٦٧ ؛ وتاريخ خليفة بن خياط ، جـ١ ، ص ١٥٠ ؛ وأنساب الأشراف للبلاذري ، جـ١ ، ص ٣٣٦ .

ولا تمعنوا في الطلب، . ثم يذكر أن أسامة «دفع عليهم الغارة فـما نبح كلب ولا تحرك أحد وما شعروا إلا بالقوم قـد شنوا عليهم الغارة . . فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه . . وأجال الخيل في عرصاتهم ولم يُعفنوا في الطلب، (١) .

فواضح من هذا التقرير أن القبائل التى توجه أسامة لحربها أُخِذَتُ على حين غرة وأن حملته عليها كانت فى شكل هجوم خاطف أو غارة سريعة لم تُتِح الفرصة لهؤلاء أن يلتقطوا أنفاسهم ويستجمعوا قواهم . وقد كانت هذه الضربة المفاجئة محققة للهدف الذى أراده أسامة ؛ وهذا هو السر فى عدم إمعانه فى طلب الهاريين .

أما أن البيزنطين لم يظهر لهم دور ملحوظ خلال تلك الحملة فذلك يرجع فى المقام الأول إلى ما سبق أن ذكرنا تواً من أن هذه الحملة أخذت شكل هجوم سريع خاطف مما لم يهيئ للبيزنطين الفرصة لإعداد أنفسهم والدخول فى مواجهة ميدانية منظمة . ولعلنا لا ننسى أن السبيزنطيين كانوا قد خرجوا حديثا من حرب طويلة الأمد باهظة الثمن مع العدو الفارسى ، ورغم خروجهم منها منتصرين فقد كانت قواهم مبعثرة ولم يكونوا على استعداد للدخول فى مواجهات أخرى تستنفد مزيدا من طاقاتهم التى لم يتبق منها الكثير . وقد نكصوا عن مواجهة المسلمين فى تبوك قبل ذلك بحوالى عام ونصف حين علموا بضخامة الجيش الإسلامى . ولعلهم تصورا أن حملة أسامة كانت بمثل هذه الخطورة أو أنها كانت طليعة حملة ضخمة . كما أن نتيجة معركة «مؤتة» لم تكن فى صالحهم تماماً كما أشرنا قبل ذلك . وهذا لا يعنى أن البيزنطين تجاهلوا التهديد الإسلامي لحدودهم ودفنوا رؤوسهم فى الرمال ولكنه يعنى أنهم آثروا تأجيل المواجهة الحاسمة مع المسلمين حتى يحين الوقت المناسب ويأخذوا لذلك أهبتهم . وقد كان لهذه المواجهة الحاسمة أن تحدث فى خلافة عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>۱) المغازي ، جـ۳ ، ص ۱۱۲۲ ــ ۱۱۲۳ .

يتضح مما سبق أن حملة أسامة أحرزت نتيجة لم تحرزها حملة أبيه زيد بن حارثة إلى مؤتة وهي إنزال العقوبة الرادعة بالقبائل العربية الشامية المتواطئة مع البيزنطيين ضد المسلمين . ويضاف إلى ذلك أن هذه الحملة لفتت نظر البيزنطيين إلى حقيقة الخطر الذي يهدد حدودهم وإلى أن المواجهة الحاسمية إذا كان لها أن تتأجل فلا مناص في الوقت نفسه من أخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحدود حتى يحين وقت هذه المواجهة . ونتيجة لذلك أمر هرقل بوضع رابطة في البلقاء تكون مسئولة عن حماية حدود الشام من الهجمات الإسلامية . ويؤثر عنه أنه قال لبطارقته بمناسبة حملة أسامة : «قد صارت العرب تأتى من مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تُكلّم !» (١) وقد استمرت الحامية البيزنطية في البلقاء حتى قدمت الحيوش الإسلامية إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر (٢) ، ليبدأ بذلك فصل جديد مختلف الملامح في تاريخ الصراع بين المسلمين والروم .

<sup>(</sup>۱) المغارى للواقدى ، جـ ٣ ، ص ١١٢٤ . وفي تاريخ مدينة دمـشق لابن عساكر (جـ ١ ، ص ٤٣٩) « ولم تتكلم ، بدلا من : « ولم تُكُلّم ، . والصواب ما رويناه عن الواقدى .

#### خاتمة

-1-

من خلال هذا التتبع لجذور العلاقة وتطورها بين المسلمين والبيزنطيين في عصر الرسول على يتبين لنا أن الإسلام في مرحلته المكية لم يثر اهتمام البيزنطيين ولا أحلافهم المتنصرين من عسرب الشام ، بل يمكن المقول إن بعضهم .. إن لم يمكن الكثيرون منهم .. لم يكادوا يسمعون به . وقد كان الشاغل الذي سيطر على اهتمام الرسول على أخلال معظم تلك المرحلة هو تبليغ قومه من قريش دعوة الإسلام . وقد أذن الرسول بعض أصحابه أثناء ذلك بالهجرة إلى الحبشة فراراً من أذى قريش واضطهادهم . ومن الصعب حقا أن نتصور أن تكون هذه الهجرة قد أثارت في نفوس البيزنطيين أو أحلافهم أي قدر من القلق أو الريبة ؛ فلم يكن مهاجرو الحبشة إلا جماعة قليلة مستضعفة لا يمكن أن يحسب لها أمشال هؤلاء حساباً . وفوق ذلك فليس هناك ما يشيسر إلى أن المسلمين خلال المرحلة المكية ظهر منهم عداء تجاه البيزنطيين بشكل أو بآخر ، بل إننا نلاحظ أنهم كانوا أكثر تعاطفا مع البيزنطيين في صراعهم المزير ضد الفرس ؛ فقد كان الأولون أهل كتاب ، وكان المنزطيين في صراعهم المزير ضد الفرس ؛ فقد كان الأولون أهل كتاب ، وكان الأخرون أهل أوثان .

#### -4-

ولم يتغير الأمر كشيرا في السنوات الأولى التي أعقبت هجرة الرسول على إلى المدينة . والمعروف أن المهمة الملحّة أمام الرسول في صدر المرحلة المدنية كانت تتمثل ـ أولا ـ في وضع الأسس السياسية والتشريعية والاجتماعية التي تثبّت قواعد الدولة الناشئة ؛ وكانت تتمثل ـ ثانياً ـ في التعامل مع عدوها اللدود المتربص بها من مشركي قريش ومن يلوذ بهم . والحق أننا لا نجد في مصادرنا أدني إشارة إلى أن الرسول فكر في أن يفتح جبهة مع البيزنطيين أو أحلافهم في السنوات الأولى

من الوجود الإسلامي في المدينة . والواضح أن المسلمين كانوا يعرفون قدر الدولة البيزنطية على المستوى العسكرى والاقتصادى ، ولم يكن لديهم من الأسباب في تلك الفترة ما يغريهم بالدخول في مواجهة معها .

وقد كانت للرسول ﷺ مواجهات مع أعدائه في شبه الجزيرة العربية ـ وخاصة مع مشركي قريش ـ في تلك الفترة المدنية المبكرة . ولا شك أن معركة بدر كانت أكثر هذه المواجهات خطورة وحسما . ولعل من بين أهم النتائج التي ترتبت عليها أنها لفتت أنظار الكثيرين ـ داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها ـ إلى هذه القوة الإسلامية الناشئة في المدينة ، وهي القوة التي استطاعت أن تنزل أقسى الهزيمة بقريش ذات الحول والطول ورعيمة معسكر الشرك في شبه الجزيرة .

ورغم أن مشركى قريش حققوا نصراً محدوداً على المسلمين في معركة أحد فإنهم جَبنُوا عن تصعيد المواجهة معهم بتعقبهم إلى المدينة ؛ كما جَبنُوا عن لقائهم في غزوة «حمراء الأسد» بعد أحد مباشرة ، ولم يجرؤوا على مواجهتهم في غزوة بدر الموعد (أو بدر الآخرة) في العام الرابع للهجرة .

-4-

يبدو \_ فى ضوء هذا الملابسات \_ أن أحلاف البيزنطيين من عرب الشام بدأوا ينظرون إلى هذه القوة الإسلامية المتنامية على أنها تمثل تهديداً مستقبليا لهم ، بل إنهم أحسوا فعلاً بمؤشرات هذا التهديد عندما أخذ طريق التجارة المزدهر بين مكة والشام يقع تحت الضغط المتزايد من دولة المدينة .

وهكذا التمس عرب الشام لأنفسهم من المبررات ما أغراهم بانتهاج مسلك عدوانى حيال الدولة الإسلامية الوليدة . وهم حين فعلوا ذلك كانوا لا يعبرون عن أهوائهم فقط ، بل عن أهواء أسيادهم البيزنطيين كذلك . وقد رأينا كيف حاول هؤلاء العرب فرض حصار اقتصادى على دولة المدينة عن طريق إلحاق الأذى بالتجار الأنباط الذين كانوا يحملون إلى المسلمين سلع الشام الضرورية كالدقيق

والزيت والخل ، بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين حاولوا عرقلة سير الدعوة الإسلامية في تلك البقاع . ومن هنا أمكننا أن نقرر باطمئنان أن الحملات الإسلامية المبكرة في اتجاه الشام كانت رداً على الاستفزازات المتكررة من هؤلاء العرب الدائرين في فلك بيزنطة ، ردعاً لهم ولأمثالهم ، وكان بعضها أقرب في طبيعته إلى بعثات للدعوة لاحملات للقتال ، وذلك بهدف تهيئة الأرض الصالحة لنشر الإسلام بين هذه القبائل العربية . وينطبق ذلك بصفة خاصة على سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في السنة السادسة للهجرة ، أي بعد غزوة الجندق وفشل الأحزاب في اقتحام المدينة ؛ فقد بدأت الدعوة الإسلامية في تلك الفترة تشهد نشاطاً ملحوظاً لمد دائرتها خارج حدود شبه الجزيرة العربية .

-1-

إن العام السادس للهجرة يمثّل - بحق - خطا فاصلاً بين فترتين متميزتين في العهد المدنى : الفترة الأولى كانت الدعوة الإسلامية فيها لا تكاد تتجاوز حدود شبه الجزيرة ، وكانت فترة تتسم بتكريس أعظم الجهود لمقاومة جبهات التحدى الداخلى : من اليهود ومشركى قريش ومن آزرهم من قبائل العرب . أما الفترة الثانية - وهي التي بدأت بصفة خاصة بعد صلح الحديبية - فهي الفترة التي شهدت الدعوة الإسلامية فيها محاولات مكثّفة للخروج بها إلى دائرة أوسع من دائرة شبه الجزيرة ، وهي الفترة التي بدأ اسم الإسلام فيها يفرض نفسه على الساحة العالمية .

إن ما يهمنا في هذا السياق على وجه الخصوص ـ وقد ناقشناه تفصيلاً ـ هو كتب رسول الله عليه الى ملوك العالم وأمرائه ، وخاصة كتبه إلى هرقل والمقوقس وأمراء الغساسنة . وقد تبين لنا أن التشكيك الذي يطرحه كثير من المستشرقين حول وثاقة هذه الكتب لا يعتمد على أساس من المنطق أو التاريخ ؛ ذلك أن هذه الكتب جاءت تطبيقاً لمبدأ إسلامي ثابت أكده القرآن الكريم منذ العصر المكي ،

وهو عالمية الدعوة الإسلامية ، كما جاءت في اتساق كمامل مع مقتضيات تلك المرحلة من حياة الرسول على المدينة ، حيث أتاح صلح الحديبية للمسلمين جوا من السلام والأمن فتح المجال واسعاً أمام انطلاق الدعوة الإسلامية . والحق أن لهذه الكتب أهمية كبيرة في إلقاء مزيد من الضوء على جدور الصراع بين المسلمين والروم , وقد لاحظنا أن ردود أفعالها عند أمراء الغساسنة اختلفت عنها عند هرقل والمقوقس . فعلى حين كان رد هرقل والمقوقس ردا متسما باللباقة وحسن الكياسة جاء رد أمراء الغساسنة استفزازيا حاداً . ومن صور هذا الاستفزاز تهديد الحارث ابن أبي شمر الغساني أمير دمشق بالهجوم على المدينة بعد أن تلقى كتاب رسول الله . على أن جموح الغساسنة بلغ مداه حين أقدم أحد وجهائهم على قـتل مبعوث رسول الله على أمير بمصرى . ولا شك أن هذه التطورات كانت من بين الأسباب الأساسية وراء تصعيد المواجهة بين المسلمين وعرب الشام بما أدت إليه من اقتحام البيزنطيين ميدان الصراع إلى جانب أحلافهم .

كما تبيَّن لنا أن من بين الأسباب الأخرى لتصعيد تلك المواجهة ذلك التحدى السافر الذي أبداه عرب الشام بصفة عامة إزاء ما قام به الرسول عَلَيْ من محاولات لنشر الدعوة الإسلامية في تلك الأنحاء . ويتجلى هذا التحدى في أبشع صوره فيما ارتكبته قضاعة في «ذات أطلاح» حين قتلت بضعة عشر نفرا من المسلمين تشير كل الدلائل إلى أنهم ذهبوا في بعثة للدعوة لا حملة للقتال .

ثم إننا وضحنا أن تفسير بعض مصادرنا لموقف هرقل من كتاب رسول الله على على أنه يعكس رغبته في اعتناق الإسلام أو يشير إلى أنه اعتنق الإسلام فعلاً ــ تفسير لا ظل فيه للحقيقة التاريخية . فليس في حياة هرقل ما ينبئ عن ميل إلى التصالح بينه وبين الإسلام ، بل فيها ما يؤكد عكس ذلك ؛ فقد ظل حربا على الإسلام حتى وفاته . ويحدثنا التاريخ أنه كان بالغ القسوة في معاملته للمقوقس نائبه على مصر متهما إياه بأبشع التهم لأنه تخاذل في مقاومة الفتح الإسلامي لمصر

فى خلافة عمر بن الخطاب! أما موقفه اللَّيْن إزاء كتاب رسول الله إليه وما أبداه من حسن استقبال لمبعوثه فيإنه لا يعكس إلا حصافة سياسى محنك دون أن تكون له أدنى دلالة على الرغبة في اعتناق الإسلام.

-0-

إن الموقف المتسدد الذي أبداه عرب الشام إزاء الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة \_ وهو الموقف الذي بسطنا الحديث عن مظاهره المختلفة في بحثنا \_ كان وراء أخطر مواجهة ميدانية بين المسلمين والروم في عصر الرسول على المحمد وهي معركة مؤتة في سنة ١٨هـ (٢٦٩م) . وقد انتهى بنا فحص الملابسات التي أحاطت بهذه الموقعة الخطيرة ، وتتبع تطوراتها ، إلى أن المسلمين لم يسعوا إلى مواجهة البيزنطيين في الميدان بل كان هدفهم الأول هو تأديب عرب الشام ووضع حد لاستفزازاتهم المتكررة التي جاوزت حد الاحتمال . وقد كان هذا الهدف بدوره كفيلاً بتحقيق أهداف أخرى لعل أهمها تأمين الدعوة الإسلامية في تلك المناطق ودرء أي خطر يحول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة . وحين فوجئ المسلمون في الميدان بما لا قبل لهم به من حشود الروم واتخذوا قرار المواجهة بعد تردد كانت المعركة التي خاضوها غير متكافئة ، ولهذا جاءت مخيبة لأمالهم ما اضطرهم إلى الانسحاب إلى المدينة بعد أن فقدوا قادتهم الثلاثة .

وقد رأينا أن أخطر ما تمخّضت عنه «مؤتة» كان بروز الروم على مسرح الصراع ضد المسلمين . والواضح أن المسلمين بعد هذه الموقعة أدركوا حق الإدراك أنهم لا يتعاملون مع عرب الشام بل مع من وراءهم من جحافل الروم ، وكان عليهم أن يرسموا سياستهم على هذا الأساس . وكانوا في الوقت نفسه يدركون ما عليه الروم من قوة ومنعة ؛ ولهذا كانوا يتهيبونهم ويخشون لقاءهم .

-7-

والحق أن السنين التمالية لمؤتة حمتى وفاة الرسمول ﷺ تمثل الفتمرة التي شعر

المسلمون فيها بحسامة التهديد البيزنطى للوجود الإسلامى ذاته . وقد أقام الرسول سياسته بعد مؤتة على أساس أنه لابد من صدام عاجل أو آجل مع هذه القوة الكبرى ولابد من حشد كل الجهود للتعامل معها قبل أن تدور رحاها على المسلمين. وتقع في إطار هذه الجهود - كما رأينا - محاولاته لكسب ولاء عرب الشام ، إن لم يكن عن طريق اعتناقهم للإسلام فعن طريق تحييدهم في الصراع الحتمى بين المسلمين والروم . وتمثل سرية «ذات السلاسل» أبرز محاولاته في هذا الإطار ؛ فقد كانت تهدف بصفة خاصة إلى كسب ولاء قبيلة «بلي» التي كانت تربطها رحم بقائد هذه السرية عمرو بن العاص .

-٧-

وقد كان علينا \_ فى ضوء ما بسطناه عن خلفيات مؤتة وملابساتها ونتائجها \_ أن نعيد النظر فى غزوة تبوك وأن نراجع بعض ما يثور حولها من آراء . فلم يكن الهدف من هذه الغزوة \_ كما بيّنًا \_ هو الانتقام لمقتل القادة المسلمين فى مؤتة ، بل كان الهدف منها هو صد هجوم الروم المتوقع الذى ترامت أنباؤه إلى المدينة ؛ فقد كانت \_ إذن \_ غزوة اضطراز لا غزوة اختيار . والذى يؤكد ذلك هو ما أحاط بها من ظروف قاسية جعلت المؤرخين يطلقون على جيشها اسم "جيش العسرة" ، وجعلت بعض المسلمين يتناقلون فى الانضمام إليها . وقد أدى بنا تقرير هذه الحقيقة إلى تأكيد حقيقة أخرى وهى أن الرسول على لم تكن لديه خطة للتوغل فى والواضح أن هؤلاء ينطلقون من تصور راسخ لديهم وهو أن الدولة الإسلامية منذ والواضح أن هؤلاء ينطلقون من تصور راسخ لديهم وهو أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها قامت على العدوان والتوسع . وهم \_ من أجل تأييد هذا التصور \_ يلوون أعناق الحقائق التاريخية . وقد عرفنا من دراستنا لغزوة تبوك أن الرسول حين اكتشف أن الروم لم يخرجوا للقاء المسلمين \_ كما أشيع قبل ذلك \_ لم يجد مبررا للتوغل فى بلادهم وعاد إلى المدينة مكتفياً بعقد بعض المعاهدات مع عدد من

التجمعات القبلية على حدود الشام كفّاً لأذاها وكسباً لتأييدها فيما كان يتوقعه من صدام لابد منه بين المسلمين والروم ؛ وهي السياسة التي كان الرسول قد أرسى دعائمها قبل ذلك . ولا شك أن هذه السياسة أدت إلى تعرض تلك التجمعات للتأثير الإسلامي مما سهّل عملية انتشار الإسلام بينها بعد ذلك .

-1-

ومع أن غـزوة تبوك كــانت آخر حــملات الرســول ﷺ ضد الروم (بل آخــر حملاته جميعاً) فإن هناك حملة أخرى أعدُّها قبيل وفاته ولم يُقَدُّر لها أن تكتمل إلا في صدر خلافة أبي بكر وهي بعث أسامة بن زيد . وقد انتهينا من دراستنا لظروف هذا البعث إلى أن الرسول لم يقصد به أن يكون هجومياً على الروم بل مجرد غارة سريعة خاطفة هدفها تأديب تلك القبائل العربية التي دأبت على إيذاء المسلمين وكانت مستبولة إلى حد كبير عن مقتل القادة الثلاثة في مؤتة ومن بينهم ريد بن حارثة والد أسامة . ورغم أن أبا بكر كان هوالذي تولي إنفاذ هذه الحملة فإن الذي خطط لها ورسم أهدافها واختار قائدها هو الرسول ﷺ ؛ ولهذا جاز لنا أن ندرجها ضمن نشاطه الحربي ضد بلاد الشام . وإذا كان بعث أسمامة يتقق مع سرية مؤتة في الغرض الذي خرجت من أجله وهو تأديب القبائل العربية الشامية التي طال تحرشها بالمسلمين فإنه يختلف معها في النتيجة كما رأينا ؛ فقد حقق هذا البعث أهدافه وعاد إلى المدينة دون أن يمر بالتجربة القاسية التي تعرضت لها سرية مؤتة . والواضح أن المسلمين وَعُوا درس مؤتة جيداً ؛ ولهذا جاءت غارتهم سريعة خاطفة ترمى إلى إنزال العقاب بالعدو دون الإمعان في طلبه ؛ وذلك حتى لا يتجاوز هذا البعث مرماه ويجد المسلمون أنفسهم في مواجهة لا يريدونها مع الروم. كما حدث في مؤتة .

وقد لاحظنا أن النجاح الذي حققه بعث أسامة أفزع الروم ووجَّه أنظارهم إلى خطورة هذا العدو الجديد الرابض على حمدودهم . ولهذا أمر هرقل بوضع رابطة

فى البلقاء تحسبا لأى هجوم مصدره شبه الجزيرة العربية . وهكذا بدأ الاحتكاك الإسلامي البيزنطى يأخذ منعطفاً جديداً خطيراً ، ولم يعد أى من الطرفين يأمن الطرف الآخر . وقد كان تطور الوضع على هذا النحو سبباً في اشتعال المواجهة الشاملة بينهما في وقت لاحق في عصر الخلفاء الراشدين ، وهو ما يحتاج إلى دراسة مستقلة لابد أن تأخذ في اعتبارها جذور الصراع وتطوره بين الجانبين في عصر الرسول على .

\* \* \* \*

وبعد: فلعل هذا البحث نجح في إلقاء بعض الضوء على إحدى القضايا المهمة في تاريخنا الإسلامي وهي العلاقات الإسلامية البيزنطية في عصر النبوة . والحق أنه بدون الفهم الصحيح لجذور هذه العلاقات وتطورها في ذلك الصدر المبكر يصعب على المرء أن يفهم الكثير من أبعاد الصراع اللاحق بين المسلمين والروم في مراحله المتعاقبة ؛ وهو صراع يشغل حيزا لا يستهان به من صفحات التاريخ الإسلامي . وقد حاولنا \_ في حدود الإمكانات المتاحة \_ أن نميط اللثام عن كثير من المشاكل المتصلة بجوانب هذه القضية في الفترة المذكورة ، مع اعترافنا التام بأن الكثير من الأسئلة المطروحة ما زال في حاجة إلى مزيد من جهد الباحثين المخلصين .

وتحميد الله على منا أعيان .

## الخرائط



خریطت رقم (۱) ۱۱۸۰



http://kotob.has.it

## قسائمة المصادر والمراجع

## مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء المؤلفين

## أولاً ، العربية والمترجمة \*

## أبو عبيد (القاسم بن سلام):

\_ كتاب الأموال . تحقيق محمد خليل هراس . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة : ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م .

## أبو القدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل):

ـ المختصر في أخبار البشر . المطبعة الحسينية المصرية . القاهرة : ١٣٢٥هـ .

## ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد) :

- \_ أُسد الغابة في معرفة الصحابة . دار الشعب . القاهرة : ١٩٧٠م .
  - ـ الكامل في التاريخ . دار صادر . بيروت : ١٩٧٩ ـ ١٩٨٢م .

## الأصفهاني (أبو الفرج على بن الحسين) :

\_ الأغانى . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر القاهرة : ١٩٦٣م .

## امرق القيس (ابن حُجْر بن الحارث) :

- ديوان امرئ القيس . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارا القاهرة : ١٩٩٠م .

عُلاحَظ ما يأتى :

أولاً: لم نُدخل في الاعتبار كلمة «ابن» عند الترتيب الهجائي لاسماء المؤلفين .

ثانياً: راعينا اسم الشهرة في الترتيب ، سواء اشتهر المؤلف باسمه الأول مثل «ياقوت» ، أم باسمه المرا مثل «خليفة بن خياط» ، أم باسمه الاخير مثل «المسعودي» .

## أوليرى (ديلاسى):

- مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب . ترجمة الدكتور تمام حسان . مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة : ١٩٥٧م .

## أومان (ش):

- الامبراطورية البيزنطية . تعريب الدكتور مصطفى طه بدر . دار الفكر العربي. القاهرة : ١٩٥٣م .

#### إيسوار (Huart):

- مادة «امرؤ القيس» في : دائرة المعارف الإسلامية ، جـ ٤ . الطبعة العربية . دار الشعب . القاهرة (بدون تاريخ) .

## بتلر (ألفريد . ج .) :

- فتح العرب لمصر . ترجــمة الأستاذ محمد فريد أبو حديد . الــهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة : ١٩٨٩م .

## البخارى (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل) :

- صحيح البخارى . دار الشعب . القاهرة (بدون تاريخ) .

## البلاذرى (أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر) :

- أنساب الأشراف ، جـ ١ . تحقيق الدكتور محمد حميد الله . دار المعارف . القاهرة : ١٩٨٧م .
- فتوح البلدان . مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان . دار الكتب العلمية. بيروت : ١٩٩١م .

## بینز (نورمان) :

- الامبراطوريــة البيزنطية . ترجــمة الدكتور حــسين مؤنس والأستاذ مــحمود يوسف زايد . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة : ١٩٥٠م .

## جاد المولى (محمد أحمد) ، وعلى محمد البجاوى ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم :

ـ أيام العرب في الجاهلية . دار الجيل . بيروت : ١٩٨٨م .

#### جرجى زيدان:

ـ العرب قبل الإسلام . مراجعة وتعليق الدكتور حسين مؤنس . دار الهلال . القاهرة (بدون تاريخ) .

#### جواد على :

- المفصَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام . دار العلم للملايين ببيروت ومكتبة النهضة ببغداد : ١٩٨٠م .

## جوزيف نسيم يوسف (الدكتور):

ـ تاريخ الدولة البيزنطية . مؤسسة شباب الجامعة . الإسكندرية : ١٩٨٤م .

## ابن حبيب (أبو جعفر محمد):

- كتاب المحبَّر . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . حيدر آباد الدكن : ١٣٦١هـ ١٩٤٢م .
- كتاب المنمَّق في أخبار قسريش . تحقيق خسورشيد أحسمد فاروق . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . حيدر آباد الدكن : ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م .

## ابن حجر (أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني) :

ـ الإصابة في تمييز الصحابة . دار الكتاب العربي . بيروت (بدون تاريخ) .

## ابن حزم (على بن أحمد بن سعيد):

- ـ جمهرة أنساب العرب . دار الكتب العلمية . بيروت : ١٩٨٣م .
- جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى . تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسد ومراجعة أحمد محمد شاكر . دار إحياء السنة . لاهور (بدون تاريخ) .

## حسن إبراهيم حسن (الدكتور):

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي . دار الجيل ببيروت ومكتبة النهضة المصرية بالقاهرة : ١٩٩٦م .

## الحلبى (على بن برهان الدين) :

- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ، الشهير بالسيرة الحلبية . مصطفى البابي الحلبي . القاهرة : ١٩٦٤م .

#### حمزة الأصفهاني:

- تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء . منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت (بدون تاريخ) .

## الخضرى (الشيخ محمد):

- محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية . المكتبة التجارية الكبرى . الطبعة الثالثة . القاهرة (بدون تاريخ) .

#### ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) :

- كـتاب العـبر وديوان المبـتـدأ والخبـر في أيام العـرب والعجم والبـربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر (الشـهير بتاريخ ابن خلدون) . دار الكتب العلمية . بيروت : ١٩٩٢م .

#### خليفة بن خياط:

- تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق أكرم ضياء العمرى . المجمع العلمى العراقى . بغداد : ١٩٦٧م .

# الذهبى (الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان):

- تاريخ الإسلام . المجلد الأول : المغازى . تحقيق محمد محمود حمدان . دار الكتاب المصرى بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني ببيروت : ١٩٨٥م .

ـ العبر في خبر من غبر . الجزء الأول بتـحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . دائرة المطبوعات والنشر . الكويت : ١٩٦٠م .

## ابن سعد (محمد):

ـ الطبقات الكبرى . دار صادر . بيروت : ١٩٥٨م .

## السهيلي (عبد الرحمن):

- الروض الأُنُف في شرح السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق عبد الرحمن الوكيل . دار الكتب الحديثة . القاهرة : ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠ م .

## الطيرى (أبو جعفر محمد بن جرير) :

- تاريخ الرسل والملوك (الشهير بتاريخ الطبرى) . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف . القاهرة : ١٩٧٩م .
- جامع البيان في تفسير القرآن . المطبعة الأميرية . بولاق . القاهرة : ١٣٢٩هـ .

## ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد) :

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب . تحقيق على محمد البجاوي . مكتبة نهضة مصر . القاهرة (بدون تاريخ) .

## ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) :

ـ فتوح مصر وأخبارها . تحقيق تشارلز تورى . نيوهافن : ١٩٢٢م .

#### ابن عبد ربه (أحمد بن محمد) :

- العقد الفريد . تحقيق محمد سعيد العريان . دار الفكر . بيروت (بدون تاريخ) .

## العدوى (الدكتور إبراهيم أحمد):

- ـ الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم . دار رياض الصالحين . الفيوم : 1998م .
  - ـ المسلمون والجرمان . دار رياض الصالحين . الفيوم : ١٩٩٤م

#### العريني (الدكتور السيد الباز):

ـ الدولة البيزنطية . دار النهضة العربية للطباعة والنشر . بيروت : ١٩٨٢م .

## ابن عساكر (الحافظ أبو القاسم على بن الحسن) :

ـ تاريخ مدينة دمشق . المجلد الأول . تحقيق صلاح الدين المنجد . دمشق : 1901م .

## العقاد (الأستاذ عباس محمود) :

- مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية . المكتبة العصرية . بيسروت . صيدا (بدون تاريخ) .

## ابن العماد الحنبلى (أبو الفلاح عبد الحي) :

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . دار الكتب العسلمية . بيروت (بدون تاريخ) .

#### قنسنك (١ . ج .) :

## ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) :

ـ المعارف . تحقـيق الدكتور ثروت عكاشة . الهـيئة المصرية العـامة للكتاب . القاهرة : ١٩٩٢م .

## القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على) :

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . القاهرة : ١٩٦٣م .

## ابن القيّم (شمس الدين أبو عبد الله محمد) :

ـ زاد المعاد في هَــدُى خير العباد . المكتبة التوفيقية . القاهرة : ١٩٨٠م .

## الكتبى (محمد بن شاكر بن أحمد) :

- عيون التواريخ . السُّفُر الأول . تحقيق حسام الدين القدسى . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة : ١٩٨٠ .

## ابن كثير (الحافظ إسماعيل بن عمر):

- البداية والنهاية . تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرين . دار الكتب العلمية . بيروت : ١٩٨٥م .

#### محمد كبرد على :

ـ خطط الشام . دار العلم للملايين . بيروت : ١٩٦٩م .

## المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين):

- ـ التنبيه والإشـراف . تحقيق عبد الله إسـماعيل الصاوى . المكتبــة العصرية . بغداد : ١٩٣٨م .
- ـ مروج الذهب ومعـادن الجوهر . تحقيق محـمد محيى الدين عبد الحـميد . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة : ١٩٤٨م .

## مسلم (أبو الحسين بن الحجاج):

ـ صحيح مسلم بشرح النووى . دار الريان للتراث . القاهرة : ١٩٨٧م .

#### مصطفى طلاس:

ـ سيف الله خالد بن الوليد . دمشق : ١٩٧٨ م .

#### المقدسى (مطهر بن طاهر):

- البدء والتاريخ (ويُنْسَب كذلك إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي) . مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصر : ١٨٩٩ ـ ١٩١٦م .

## ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على) :

ـ لسان العرب . دار المعارف . القاهرة : ١٩٧٩ م .

#### تولدكه (تيسودور):

ـ أمراء غـسان . ترجمــة الدكتور بندلى جــوزى والدكتــور قسطنطين زريق . بيروت : ١٩٣٣م .

## هـستى (ج . م .) :

- العالم البيزنطى. ترجمة الدكتور رأفت عبد الحميد. دار المعارف . القاهرة : ١٩٨٤م .

## ابن هشام (أبو محمد عبد الملك):

- سيرة النبى ﷺ (الشهيرة بسيرة ابن هشام) . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . دار الهداية . القاهرة (بدون تاريخ) .

#### الواقدى (محمد بن عمر بن واقد):

ـ كتاب المغارى . تحقيق الدكتـور مارسدن جونس . عالم الكتب . بيروت : ١٩٨٤م .

#### ابن الوردى (زين الدين بن عمر) :

- تتمة المختصر في أخبار البـشر (الشهير بتاريخ ابن الوردي) . الجزء الأول . تحقيق أحمد رفعت البدراوي . دار المعرفة . بيروت : ١٩٧٠م .

## ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى):

- معـجم البلدان . تحقـيق فريد عبـد العزيز الجندى . دار الكتب العلمـية . بيروت : ١٩٩٠م .

## اليعقويي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر) :

ـ تاریخ الیعقوبی . دار صادر . بیروت : ۱۹۹۲م .

#### تانيـاً ، الراجع الأجسبية ،

#### Brockelmann (v.):

- History of the Islamic Peoples. Translated from the German by J. Carmichael and M. Perlmann. London and Henley, 1980.

#### Bury (J. B.):

- History of the later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 - 800). London, 1889.

#### Canard (M.)

- The article "al - Djazira" in "The Encyclopedia of Islam".

New Edition.

#### **Davis (R. H. C.)**:

- History of Medieval Europe . London, 1988 .

#### Donner (F. M. G.):

- The Early Muslim Conquests . Princeton, 1981 .

#### Glubb (J. B.):

- The Great Arab Conquests . London, 1963 .
- The Life and Times of Muhammad . New York, 1979 .

#### Grégoire (H.):

- "The Byzantine Church", an article published in: "Byzantium", ed. by N. H. Baynes and H. Moss. Oxford . 1953.

#### Grunebaum (G. E. Von):

- Classical Islam: A History 600 - 1258. London, 1970.

#### Hitti (Ph. K.):

- History of the Arabs. London, 1970.
- History of syria. London, 1957.

#### Irving (W.):

- Mahomet and his Successors. London, 1985.

#### Johnson (P.):

- A History of Christianity. Penguin Books, Middlesex, 1982.

#### Kennedy (H.):

- The Prophet and the Age of the Caliphates. London and New York, 1986.

#### Krüger (G.):

- "Monophisitism", in the "Encyclopedia of Religion and Ethics". Vol. 8.

#### **Moss (H.)**:

- "The Formation of the East Roman Empire 330 717", an article published in "The Cambridge Medieval History". Vol. IV, part I, Cambridge.
- "The History of the Byzantine Empire: an outline", an article published in "Byzantium", ed. N. H. Baynes and H. Moss. Oxford, 1953.

#### **Nicol (D. M.):**

- "Justinian and his Successors", an article published in "Byzantium: an Introduction to East Roman Civilization". Oxford, 1961.

#### O' Leary (De Lacy):

- Arabia before Muhammad . Lahore, 1989 .

#### Ostrogorsky (G.):

- History of the Byzantine State. Translated into English from the German by J. Hussey, Oxford, 1968.

#### Runciman (S.):

- History of the Crusades. Penguin Books, Middlesex, 1986.

#### Saunders (J.):

- A History of Medieval Islam. London, 1965.

#### Shahid (Irfan):

- "Ghassan", in "The Encyclopedia of Islam", New Edition.

#### Sourdel (D.):

- "Dumat al - Djandal", in "The Encyclopedia of Islam", New Edition.

#### Stratos (A. N.):

- Byzantium in the Seventh Century. Translated by Marc Ogilvie - Grant, Amsterdam, 1968.

#### Sykes (P.):

- A History of Persia . London, 1958 .

#### Theophanes:

- Chronographia . Ed. de Boor . Leipzig, 1883 .

#### Trimingham (J. S.):

- Christianity among the Arabs in Pre - Islamic Times. Librairie du Liban, 1979.

#### Vasiliev (A. A.):

- History of the Byzantine Empire. Wisconsin, 1952.

#### Watt (W. M.):

- Muhammad at Medina . Oxford, 1956 .
- Muhammad: Prophet and Statesman, Oxford, 1961.

#### Whitting (Philip):

- "Byzantine Art and Architecture", and article published in "Byzantium: an Introduction". Oxford, 1981.

# الفسمسارس

## أولاً: فهرس الأعدلام

[1]

آمنة بنت وهب : ٧٦

إبراهيم (بن محمد بن عبد الله عليه) : ٨٢

أبرهة: ٢١

أبو بكر الصديق : ١٠ ، ٥٨ ، ٦٨ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١١٢ ،

. 180 , 187 , 188 , 188 , 189 , 180 , 180

أبو سفيان (بن حرب) : ٧٦ ، ٧٧ ، ١١٩

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : ٦٧

أبو طالب (عم الرسول ﷺ): ٥٣

أبو عامر الراهب : ١٠ ، ١٢٦

أبو عبيدة (عامر بن الجراح) : ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥

أبو الفدا: ٣٧ ، ٣٨

أبو كبشة : ٧٦

أبو معشر : ۱۲

أبو هريرة : ٩٨

ابن أبي سبرة الغساني : ٩٥

أتيلا (القائد الهوني) : ٢٠

ابن الأثير : ١٣

إرفنج: ۹۸ ، ۱۳۳

أركاديوس (الامبراطور البيزنطي) : ٢٠

آسامـة بن زيد: ۱۰ ، ۱۶ ، ۲۸ ، ۱۲۳ ، ۱۲۷ إلى ۱۳۷ ، ۱۳۷ – ۳۷

ابن إسحاق = محمد بن إسحاق .

أسد بن عبد العزى: ٥٢

الإسكندر الأكبر: ٣٢

الأصبغ بن عمرو الكلبي : ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ١١٦ أكيدر بن عبد الملك السُّكوني الكندي : ٦٦ ، ٦٣ ، ٦٦ ، ١١٧

ألا أصبحة: ٤٧

ألبوين (الملك اللمباردي): ٢٧

امرؤ القيس (أمير شعراء الجاهلية) : ٤٣ ، ٤٣

أم سلمة (زوج النبي ﷺ) : ٩٨

أميلنو : ٨١

أناستاسيوس الأول: ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٧

أنس بن مالك : ٩٧

أودوفاكار : ٢٠

أوس بن خولى : ٧٨

أوستروجرسكى : ٢٥

أوليرى : ۸۱

الأيهم بن النعمان الغساني : ٧٤

[ب]

بتلر : ١١٥

بَحيرَى : ۵۲، ۵۲،

البخاري : ۱۲ ، ۸۲ ، ۹۷ ، ۱۰۰

بروكلمان : ۹۶ ، ۱۱۵

بروكوبيوس : ٤٠

البلاذري : ۱۳ ، ۱۶ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹

بهرام: ۲۸

[ 🗂 ]

تماضر بنت الأصبغ : ٦٧ ... ... .

تيادوقس 🗕 ثيودوروس البطريق

ثعلبة بن عمرو بن المجالد : ٣٧

ثيود وروس البطريق : ٩٣ ، ٩٤

ثيودوسيوس الأول : ٢٠

ثيوفانس : ۱۱ ، ۲۶ ، ۹۶

[ ج ]

جبلة بن الأيهم : ٤٦ ، ٧٤ ، ١٢٥

الجد بن قيس: ١١٣

جرجی زیدان : ۳۸

جرونباوم : ۸۰

جستنيان الأول (الكبير): ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ٤٠

13, 73, 73, 33

جستين الأول (الأكبر): ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٤٧

جستين الثاني (الأصغر): ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٤٤ ، ٤٤

جعفر بن أبي طالب : '٩٦ ، ٩٦ ، ١١٠ ، ١٢٩

جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء : ٣٧

جلوب : ۸۱ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۶ ، ۱۲۲ ، ۱۳۳

جفر بن جُلندي: ٧٣

[ - ]

الحارث بن أبي شمر الغساني : ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٧٣ ، ٧٤ ،

187 . 170 . 11 . 12 . 19 . 11

الحارث الأعرج = الحارث بن أبي شمر

الحارث بن جبلة = الحارث بن أبي شمر

الحارث الرابع = الحارث بن أبي شمر

الحارث بن عبد العزى : ٧٦

الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة (الحارث الأكبر) : ٣٧

الحارث بن عُمير الأزدى : ۷۸ ، ۷۸ ، ۹۲ ، ۸۸ ، ۹۲ حاطب بن أبي بلتعة : ٧٣ ، ٧٨ حتى = فيليب حتى اَبِن حَجَر : ١٣ حُجُر بن الحارث: ٤٢ حریث (من بنی عُذْرة) : ۱۳۵ ابن حزم : ۱۲ حسان بن ثابت : ۳۹ ، ۷۸ حليمة بنت الحارث بن جبلة : ٤١ حليمة السعدية: ٧٦ حمزة الأصفهاني: ٣٨ ، ٣٨ [ ÷ ] خالد بن الوليد : ٦٦ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١١٧ خديجة بنت خويلد : ٥٣ خسرو برویز = کسری الثانی 🐭 💮 ابن خلدون : ۱۳ خليفة بن خياط: ١٣ [د] داجوبيرت : ٣٢ دحية بن خليفة الكلبي: ٦٤ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٨٧ ، ١١٩ ، ١١٩ [ ذ] ذونواس : ۲۲ ، ٤٧ [,] رانسمان: ۸۱ [;]زید بن حارثة : ﴿ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٨٧ ، ٩٥ ، ٩٥ ، 180 , 177 , 170 , 177 , 170 , 179 , 97 -171-

زید بن عمرو بن نفیل : ۵۲ زینون : ۱۹

[ w ]

ستراتوس : ٥

ابن سعد = محمد بن سعد

سلمة بن هشام بن المغيرة : ٩٨

سلمي بنت عمرو بن زيد : ٧٦

السهيلي : ۱۲ ، ۱۱۹

سُو نُدَرُز :۸۱ ، ۸۳

سیرین :۷۸

سیف بن ذی یزن: ۲٦

[ش]

شجاع بن وهب الأسدى : ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٨

شرحبيل بن عمرو الغساني : ٧٤ ، ٧٨ ، ٨٨ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ١٢٩

شَهْرُ بَسِرَالِ: ٣٠، ٣١

شيبة بن ربيعة : ٥٢

[ط]

الطبرى: ١٣٠ ، ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٩٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٨

طيباريوس الأول: ٢٦ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ٤٩

طيباريوس قسطنطينوس = طيباريوس الأول .

[ع]

العاص بن وائل : ١٠٤

عامر بن صعصعة :١٢٦٪

عامر بن الطفيل: ١٢٦

عباد بن جلندی : ۷۳

ابن عباس = عبد الله بن عباس

ابن عبد البر: ١٣

ابن عبد الحكم : ١٣ ، ٧٨ ، ٨٢

ابن عبد ربه: ۳۸

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ۷۸

عبد الرحمن بن عوف : ٨ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ١٩٦ ، ١١٦ .

عبد الله بن أبيّ بن سلول : ١١٣

عبد الله بن الجد بن قيس: ١١٣

عبد الله بن رواحة : ۹۲ ، ۹۵ ، ۹۲

عبد الله بن عباس : ٥٨

عبيد الله بن جحش : ٥٢

عثمان بن الحويرث : ١٦ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٠

عثمان بن عفان : ۱۱۲

ابن عساکر: ۱۳، ۱۶، ۹۸

العلاء بن الحضرمي : ٧٣

علقمة بن علاثة : ١٢٦

عمر بن الخطاب : ١٠٦ ، ١٧٧ ، ٨٧ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١١٦ ، ١٢٦ ،

127 , 177 , 177 , 172

عمرو بن جفنة الغساني : ٤٩

عمرو بن زید بن لبید النَّجَّاری :٧٦

عمرو بن العاص : ٩ ، ١٤ ، ٧٣ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٤٤

عمرو بن قميئة اليشكري: ٤٣

عمَّار بن ياسر : ٧٤

عیسی بن مریم : ۷۷

عيَّاش بن أبي ربيعة : ١٣٢

[ •]

فاز یلیف : ۸۰

فروة بن عمرو الجذامی : ۱۰ ، ۱۲۶ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ فوکاس : ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ فیلیب حتِّی : ۸۹ ، ۹۰

[ق]

قابوس بن المنذر: ٤٤

قباذ : ۲۱

قباذ شيرويه (قباذ الثاني) : ٣١ ، ٥٩

ابن قتيبة : ١٥ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٨٨ ، ١٥

قسطنطين الأكبر: ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٣

قصی بن کلاب : ۵۱

قطبة بن قتادة العذرى : ١٠٠

ابن القيم (ابن قيم الجوزية) : ١٢ ، ٩٨

[ 4]

ابن کثیر : ۱۳ ، ۹۷ ، ۱۰۰

کسری أنوشروان : ۲۲ ، ۲۸ ، ۶۶

کسری الثانی : ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۸۲

كعب بن عُمَيْر الغِفَارى : ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨

كعب بن مالك : ١٢٥

کهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان : ٣٦

[ ]

مارية (القبطية): ٧٨ ، ٨٢

مازن بن الأزد : ٣٦

مالك بن رافلة : ٩٣ ، ٩٥ ، ١٠٠

محمد بن إسحاق : ۱۲، ۱۳ ، ۹۷ ، ۹۷

محمد بن حبيب : ١٥ ، ٣٧ ، ٤٩

محمد الخضرى: ٩٤

محمد بن سعد : ۱۳ ، ۹۷

محمد الفاتح: ۱۷ ، ۲۵

المسعودي : ١٠٦ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٢٨ ، ٢١ ، ٧٣ ، ٩٤ ، ٩٠٦

مسلم (بن الحجاج) : ١٢

مصطفى طلاس: ٩٩

معمر بن راشد : ۱۲

المقوقس : ۹، ۱۲، ۲۷، ۷۷، ۷۷، ۷۸، ۸۲، ۸۲، ۱٤۱، ۱٤۲

المنذر الثالث بن ماء السماء : ٤١ ، ٤٤

االمنذر بن الحارث بن أبى شمر = المنذر بن الحارث بن جبلة

المنذر بن الحارث بن جبلة : ٤٣ ، ٤٤ ، ٧٤ ، ٧٨

المنذر بن ساوی : ۷۳

موريس (الامبراطور البيزنطي) : ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٤٥ ، ٤٩

موسى بن عقبة : ١٢

ميسرة (غلام خديجة): ٥٣

[ 3]

نسطورا: ٥٤

النعمَان بن عمرو بن مالك : ٣٥

النعمان بن المنذر بن الحارث: ٤٥

نقفور (المؤرخ البيزنطي) : ١١

النووى :۱۱۹

[ 🚓 ]

هرقل (الأب) : ٢٩

هرمز الرابع : ۲۸ ابن هشام : ۱۱ ، ۱۲ ، ۸۲ ، ۹۳ ، ۹۷ هونوریوس : ۲۰

[ , ]

وات (مونتجومری) : ۱۳ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۷۲ ، ۸۱ ، ۸۳ ، ۸۵ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۲۶ ، ۱۰۰ ، ۱۲۶ ، ۹۹ ،

ابن الوردى : ٩٣

ورقة بن نوفل : ٤٩ ، ٥٢

وهب بن عبد مناف بن زهرة : ٧٦

[ 2]

یاقوت الحموی : ۱۳ ، ۲۱ ، ۲۳

يعقوب البراذعي : ٤٢

اليعقوبي : ۱۳ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۱۱۱ ، ۱۲۸ ، ۱۳۰

يوحنا بن رؤبة : ١١٧

# ثانياً: فهرس الأماكن والبلدان

[1]

آبل الزيت : ١٤ ، ١٣٥

آنسیا : ۲۰، ۱۸ ، ۳۰

آسيا الصغرى: ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۱۱۰

آسيا الوسطى : ٢٧

آیا صوفیا : ۲۵ ، ۲۹

أبنى = يُبنَى

أُحُد : ۱٤٠، ۲۲ ، ۱٤٠

أَذْرُح : ١١٨ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٨

أَذْرِعات : ٨٥ ، ١٢٧

الأردن : ١٣٤ ، ٩٥ ، ١٢٤ ، ١٣٥ ، ١٣٥

أرمينيا : ۲۱ ، ۲۳

إسبانيا : ٢٤

استانبول : ۲۵

الإسكندرية : ٣٠

اسكندناوه : ۲۰

إفريقية : ۲۰ ، ۲۹

أم القرى = مكة

أنطاكية : ۲۸ ، ۳۰ ، ۹۳

أنقرة : ٤٢

أوروبا : ١٨

إيطاليا : ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۶ ، ۲۷

إيلات = أيلة

أيلة : ٤٧ ، ٩٣ ، ١١٧ ، ١١٧ ، ١١٨

باب المندب: ٤٨

البحر الأبيض المتوسط : ٢٤ ، ٤٧

البحر الأحمر: ٤٨

بحر مرمرة : ١٨

البحرين : ٧٣

بدر: ۲۲ ، ۹۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۹۲ ، ۹۶ ، ۱٤٠

بريطانيا : ٢٠

البسفور: ۱۷، ۱۸

بلاد الجزيرة: ۲۱، ۲۲، ۲۸، ۳۱، ۳۳

بلاد الغال : ۲۰ ، ۲۲

البلقاء: ۳۹، ۲۷، ۲۷، ۱۰۹، ۹۳، ۹۳، ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۳۰،

187 , 187

البلقان : ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷

بيت المقدس : ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۷۵

بيـ زنطة : ٥ ، ١٧ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٢١ ، ١٤١ ١٤١ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١١١ ، ١٤١

#### [ت]

تبوك : ٥ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ٣٦ ، ١٥ ، ٩٨ ، ٩٨ ، ٩٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٤٠ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٥

تدمر : ٤١ ، ٤٤

تيماء : ٤١ ، ٢٥

ثنية الوداع : ١٩، ١١٢ [ ث ]

[ ﴿ ]

الجابية : ٣٩ ، ٤٠ [ ﴿ ]

جبل طبئ : ٢١ ، ٢١١ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٠ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١

الحيرة : ٤١ ، ٤٤ ، ٧٤

[ خ]

خلقيدونيه: ٤٣

الخندق : ۲۰ ، ۲۹ ، ۱۶۱

خيبر: ۲۵، ۹۳، ۱۰۳،

[ ]

دارا: ۲۸

الداروم : ١٣٠

الدانوب: ۲۲، ۲۷

دمــشق : ۲۰ ، ۶۱ ، ۶۲ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۸ ، ۸۰ ، ۸۸ ، ۱۱۳ ، ۸۸ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۸۵ ، ۸۵ ، ۱۱۳ ، ۱۲۲

دومة = دومة الجندل

دومــة الجندل : ٨، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١١ ، ٢٢ ، ٣٣ ، ٢٦ ، ٢٧، ٢٠ ، ٢٨ ، ٢٠ ، ٢٧ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ٢٠ ، ٢٨

#### [ ; ]

الرملة : ١٣٥

الرها : ٤٢

روما: ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱

[ *m* ]

سد مأرب : ۳۲ ، ۳۸

سوريا : ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۴۳ ، ۲۷ ، ۷۷

[ش]

شبه الجزيرة العربية : ٦ ، ٨ ، ٣٣ ، ٢٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ١١ ، ١١٢ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤

شمال إفريقيا: ٢٤

شيزر: ٤١

[ ص ]

صقلية: ٤٤

صنعاء: ٥٠

[ ط ]

الطائف : ١٢٦

طرسوس : ٤٣

[ ع ]

العراق: ٣١، ٣٣

عسقلان: ١٣٥

العقبة: ٤٧ ، ٩٣ ، ١١٧

عُمَان : ٧٣

عَمَّان : ۱۱۸ ، ۱۲۶

[غ]

غزة: ٤٧، ٢٦، ١٣٠

[ ف]

فارس : ۲۳ ، ۳۹ ، ۸۵ ، ۵۹

-144-

فرنسا : ۲۰ ، ۲۲ فلسطین : ۳۰ ، ۳۹ ، ۱۲۷ ، ۱۳۰ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ [ ق ]

القرن الذهبي : ١٨

القسطنطينية: ٥، ١٧، ١٨، ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٠، ٢٤، ٤٤، ٤٥،

القليس : ٥٠

قيصرية: ٢٩

[ 4]

الكرك: ٥٥

الكعبة : ٢٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ١٥ ، ٥٢

[ 💪 ]

لبنان: ۳۹

لمبارديا: ۲۷

[ \_ ]

مآب : ۹۳

المدائن: ۳۰، ۱۱۰

111, 711, 317, 011, 111, . 17, . 771, . 771, . 771

٠ ١٤٠ ، ١٣٩ ، ١٣٥ ، ١٣٤ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٩ ، ١٢٨

131 , 731 , 731 , 331 , 031

مرج الصُّفَّر: ٧٤

مصر: ۳۰، ۳۲، ۵۵، ۷۷، ۷۷، ۱۳۰، ۱٤۲

معان : ٤١ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ١٢٤ ، ١٢٥

مقنا: ۲۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸

الموصل : ٣١

[ 3]

نجد : ٤٢

نجران : ۳۹ ، ۲۷

نینوی : ۳۱ ، ۳۲ ، ۵۹

[ a\_ ]

الهند: ٣٢

هنغاریا :۲۷

[و]

وادی القری : ۸ ، ۶۱ ، ۶۰ ، ۲۲ ، ۸۷ ، ۸۷ ، ۹۳ ، ۱۳۵ وادی القری : ۸ ، ۶۱ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ وادی القری : ۸ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ وادی القری :

يُسِنِّي : ١٣٥ ، ١٢٧ ، ١٣٥

يثرب : ٥٥

اليرموك : ٣٩ ، ٤٦

يَـــزْدُود : ۱۲۷

اليمن : ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۲۰ ، ۱۱ ، ۳۹ ، ۳۶ ،

0 . . 29 . 21 . 27 . 27

يوغوسلافيا : ٢٧

آليونان : ۲۷

### ثالثاً: فهرس القبائل والأمر والجماعات [1]

الأفسار : ٢٧

آل ساسان : ٤٥

الأحباش : ٨ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٥٠ ، ٥١

الأزد: ٣٦

الأنباط: ٦١، ٦٩، ١٠٩، ١١٣، ١١٥، ١٤٠،

الأنجلوسكسون : ٢٠

الأنصار: ٣٦ ، ١٠٥ ، ١٠٨ ، ١٢٨ ، ١٣٠

الأوس : ٣٦ ، ٥٥ ، ٩٢٦ .

[ب]

البرجنديون : ۲۰

البلغار: ٢٢

بَلْقَيْسِن: ۱۰۲، ۱۰۵، ۹۳، ۱۰۲،

بَلَيّ : ۷ ، ۶۱ ، ۹۳ ، ۹۵ ، ۹۳ ، ۱۰۶ ، ۱۰۵ ، ۱۶۶

بنو أسد: ٤٢، ٣٤

بنــو بکــر : ۷۱

بنو جفنة = الغساسنة

بنو عامر بن صعصعة: ١٢٦

بنو عُلِدرة = عُلِدرة

بنو غسان = الغساسنة

بنو كنانة : ٦١

بنىو مخسزوم : ١٣٢

بهسراء: ٤١، ٩٣

```
[ت]
                                  تَسنُوخ : ۷ ، ۳۵ ، ۶۱ ، ۱۱۹
                          [ ج]
جُـــنَام: ۷، ۶۱، ۳۲، ۲۶، ۲۰، ۷۰، ۷۸، ۹۳، ۹۳، ۱۰۶،
                                 170 , 171 , 1.9 , 1.7
                                                  الجرمان ۲۰
                                              جهينة: ٧ ، ٤١
                          [ 7 ]
                                          حِمْسِيَسر: ٣٦، ٤٣
                           [خ]
                                           خُسزَاعة : ٥١ ، ٧١
                                           الخسزرج: ٣٦، ٥٥
                           [3]
                                                   ذبیان : ٤١
                           [ س]
                                             السلاف = الصقالبة
                                    سليح : ۲۲ ، ۳۵ ، ۳۸ ، ۱۱
                          [ ص]
                                       الصقالبة: ۲۲، ۲۲، ۲۷
                           [ض]
                                      الضافطة: ٦١، ٨٧، ١٠٩
                   الضجاعمة : ٧ ، ٢٥ ، ٣٥ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨
                           [ع]
                                      عاملة : ١٠٦، ١٠٩
                              عُسنُرة : ۱۰۳ ، ۱۰۵ ، ۱۰۸ ، ۱۳۵
```

[ غ]

[ف]

الفرنجية : ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

فسزارة: ٦٦

[ق]

القحطانيون: ٤٠

القوط: ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۲

القين = بلقين

[ ك]

کلب : ۷ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۲۱ ، ۷۷ ، ۷۰ ، ۸۷ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ کنده : ۲۲

[ [ ]

لَخْـم: ۷، ۶۱، ۶۲، ۶۵، ۲۰، ۸۷، ۹۳، ۲۰۱، ۹۳، ۱۰۹، ۳۱، ۱۰۹، ۱۰۹، ۳۱، ۱۳۵

اللخميُّون : ٤٤

اللمبارد : ۲۰ ، ۲۷

[ 🗻 ]

المدائنسي : ٦٢

مذحبج : ٦٥ ، ٨٧ مُنضَر : ٦٥

المهاجــرون : ۱۰۳ ، ۱۰۶ ، ۱۰۸ ، ۱۲۸ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲

[ 👸 ]

النبط = الأنباط

[ 📖 ]

هــوازن : ۱۲٦

الهـون: ۲۰

[و]

واتسل : ۹۳

الونسدال: ٢٠

[ ي ]

اليعاقبة: ٤٢ ، ٤٣

# رابعاً: فهرس الموضوعات

| الصفحة    | الموضوع                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥         | مقالمة                                                          |
|           | تمهيد : يتناول ـ باختصار ـ حالة الامبراطورية البيزنطية وعلاقتها |
| ١٧        | بأهم القوى الخارجية حتى الفتح الإسلامي                          |
|           | الفصل الأول ، علاقة عرب الشام والحجاز                           |
| ٣٣        | بالبيزنطيين قبل ظهور الإسلام                                    |
| <b>**</b> | <b>أولاً:</b> علاقة عرب الشام بالبيزنطيين                       |
| ٣٤        | (أ) الضجاعمة والبيزنطيون                                        |
| <b>٣٦</b> | (ب) الغساسنة والبيزنطيون                                        |
| £4        | ثانياً: علاقة عرب الحجاز بالبيزنطيين                            |
|           | الفصل الثاني ، الرسول والبيزنطيون منذ البعثة                    |
| ٠٧        | حتي صلح الحديبية: ١٦٠م ٣٥٠/٨٢٨م                                 |
| ٥٧        | <b>أولاً:</b> المرحلــة المكية                                  |
| ٥٩        | ثانياً: بعد الهجرة حتى صلح الحديبية : ١-٦هـ (٦٢٢ ـ ٢٦٨م):       |
| <b>41</b> | ١_ غزوة دومة الجندل : ٥هـ (٦٢٦م)                                |
| ٠         | ٢ سرية زيد بن حارثة إلى حسمى: ٦هـ (٦٢٧م)                        |
| ٠٠٠٠٠٠    | ٣ـ سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى : ٦هـ (٦٢٧م)                |
| ٠,٠       | ٤ ـ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل : ٦هـ (٢٦٧م)         |
| ٦٩        | ملاحظات أساسية حول علاقة المسلمين بالروم قبل الحديبية           |

| •• |   | • |   | 1 | • |
|----|---|---|---|---|---|
| A  | • | a | _ | 1 | ı |
|    |   |   |   |   |   |

## الموضوع

|     | الفصل الثالث: الرسول والبيزنطيون من صلح الحديبية حتى سرية          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ٧١  | مؤتة: ٢هـ (٢٢٨م). ٨هـ (٢٢٢م)                                       |
| ٧١  |                                                                    |
| ٧٢  | <b>أولاً :</b> كتب الرسول إلى الملوك والأمراء                      |
|     | ثانياً: علاقة الرسول بالقبائل العربية في الشام ، ودور عرب الشام في |
| ۸٤  | إشعال فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين                         |
|     | الفصل الرابع: سرية مؤتة ٨هـ (١٢٩م):                                |
| ۸٧  | ملابساتها . أهدافها . تطوراتها . نتائجها                           |
| λν  | خلفيات مؤتة وملابساتها                                             |
| ۸۹  | <b>أهداف مؤتة</b>                                                  |
| 44  | جيش المسلمين وجيش العدو في مؤتة وتطورات المعركة ······             |
| 4V  | مؤتة بين النصر والهزيمة                                            |
| ۱۰۱ | أخطر نتائج مؤتة                                                    |
| ۱۰۲ | في أعقاب مؤتة:                                                     |
| ١.٢ | سرية ذات السلاسل                                                   |
| ١٠٠ | الفصل الخامس : غزوة تبوك بين الفعل ورد الفعل                       |
| ۱۰۹ | خلفيات الغزوة وملابساتها                                           |
| ٠٠٠ | مناقشة أهداف الغزوة                                                |
| ٠١٢ | ترتيبات الغزوة وتطوراتها                                           |
| ١٢٠ | آهم نتائج تبوك                                                     |

|   | •   | 11 |
|---|-----|----|
| d | 190 | 11 |
|   |     |    |

#### الملوضوع

|      | الفصل السادس : تطور العلاقة بين الرسول والبيزنطيين بعد تبوك : |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 174  | ٩هـ (١٣٠م). ١١هـ (٢٣٢م)                                       |
| 17.7 | أولاً : الدعوة الإسلامية بين عرب الشام ، وموقف البيزنطيين     |
| ٠    | ثانياً : بعث أسامة بن زيد : صفر ١١ هـ (مايو ٦٣٢م)             |
| ١٢٧  | تحقيق تاريخ البعثتحقيق تاريخ البعث                            |
| ١٢٩  | خلفيات البعث وأهدافه                                          |
| ١٣٣  | تطور البعث وأهم نتائجه                                        |
| ١٣٩  | خــاتمــة                                                     |
| ۱٤٧  | الخسرائيط                                                     |
| ۱٤۸  | خريطة رقم (١) شبه الجزيرة العربية وجنوب الشام في عصر النبوة   |
|      | خريطة رقم (٢) أهم الأماكن التي توجهت إليها حملات المسلمين على |
| 164  | طريق الشام في عصر النبوة                                      |
| 101  | قائمة المصادر والمراجع                                        |
| ۱٦٣  | لفهارس:ند                                                     |
| ١٦٥٠ |                                                               |
| ١٧٤  | ئانياً : فهرس الأماكن والبلدان                                |
| ۱۸۱  | لمالناً : فهرس القبائل والأمم والجماعات                       |
| ١٨٥  | العاً: فعاس المرضوعات                                         |

| 1994 / 1994        | رقم الإيداع                  |
|--------------------|------------------------------|
| 977 - 10 -1042 - 5 | الترقيم الدولى<br>I. S. B. N |

### 

بدأ احتكاك المسلمين بالبيرنطيين (أو الروم كما تسميهم مصادرنا العربية) منذ العصر النبوى (أى في النصف الأول من القرن السابع الميلادى)، واستمر الصراع بين الجانبين يشتد حينا ويهدأ حينا آخر إلى حوالى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى حين سقطت القسطنطينية عاصمة إمبراطورية الروم على يد السلطان التركى محمد الفاتح.

ورغم الأهمية القصوى التى يمثلها العصر النبوى - والمدنى منه بصفة خاصة - فى ميدان العلاقات الإسلامية البيرنطية فإن هذا العصر لم يحظ بنصيبه الوافى من الدراسة فى هذا المجال .

وهذا الكتباب يمثل محاولة لتبيع جذور تلك العلاقات ورصد تطوراتها في تلك الفترة البالغة الأهمية ؛ وهو يتصدى - قدر الجهد - للإجابة عن هذا السؤال المحورى : هل سعى المسلمون إلى إثارة العداء مع دولة الروم واختلقوا الأسباب للدخول في مواجهة معها أو أنهم كانوا في علاقتهم بها يقفون موقفا دفاعيا ؟

ومن أجل الإجسابة عن هذا السؤال كان من الضرورى دراسة الدور الذى قام به أحلاف الروم من عرب الشام فى التحرش بالدولة الإسلامية الناشئة وما أدّى إليه ذلك من حدوث عدد من المواجهات المبكرة بينهم وبين المسلمين ، ثم إلى نزول الروم بعد ذلك فى ميدان الصراع المباشر ضد المسلمين ، وهو الصراع الذى كانت مؤتة أخطر مظاهره ، كما كانت غزوة تبوك أبلغ تعبير عن إدراك الرسول المسول علورته على الكيان الإسلامي الوليد .

ويعرض المكتاب لاهم آراء الباحثين المحدثين حول أبرز القضايا المثارة ويناقشها في ضوء المصادر المؤتّقة وصولا إلى الرأى الذي يمكن الاطمئنان إليه في موضوع من أخطر موضوعات التاريخ الإسلامي وهو علاقة المسلمين بالروم في عصر النبوة



#### الدكتور/ عبد الرحمن أحمد سالم

- تحسرج في كليسة دار العلوم جامعة القاهرة عام ١٩٦٧م، وكُلِّف معيدا بقسم الساريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بالكلية في نفس العام.

- حصل على درجة الماجستير في عام ١٩٧٤ في مؤضوع «التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري».

- أوفد في بعثة دراسية إلى إنجلترا عمام ١٩٧٦ حيث حصل على الدكتوراه في موضوع «العلاقات الساسية بين الخلافة العباسية والإمبراطورية البيزنطية في العصر العباسي الأول» من مركز الدراسات اليزنطية بكلية الآداب جامعة برمنجهام في عام ١٩٨٣. الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم.